www.tetouanhadit.com

17. ( ) ( W ) \ ...

المنابعة الم

لأخكام حج البئت العتق

بقت لمر عَيْ بُنُ مُسِنَ بُنُ عَبْدًا لِمِيْدَا لِحِلِي لِأَرْكِي عَيْ بُنُ مُسِنَ بُنُ عَبْدًا لِحِمِيْدًا لِحِلِي لِأَرْكِي

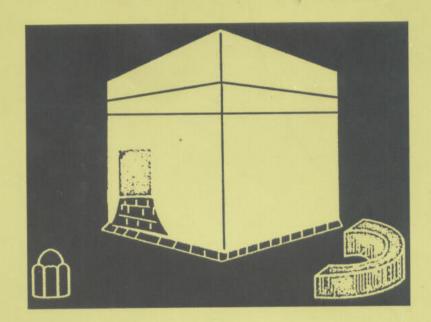





بقت كمرً عَيْ بُنُ حَسِنَ بُنُ عَبْرُ لَحَمِيْرًا لِحَالِي لِلْرُرِي



بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق الطبع محفوظة

رقم الإيداع ٢٠٠٦/١٩٠٦

الطبعة الثانية ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م

# الناشر محمد عبد الله

القاهرة: مساكن عين شمس- ش مسجد الهدي المحمدي ت: ٢٩٦٧٢١٥ فاكس: ٢٩٦٧٢١٥

Email: abdel\_m2005@yahoo.com

## بني إلله التحمر الحيث

إِنَّ الحَمْدَ للَّه؛ نحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِـــنا. وَمِــنْ سَيِّنَاتَ أَعْمَالْنَا، مَنْ يَهْده اللَّهُ فَلا مُضلَّ لهْ، وَمَنْ يُضْلَلْ فَلا هَادَيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ..

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

#### أما بعد:

فَلَمَّا «كَانَتْ (مَنَاسِكُ الحَجِّ) عَبَادَةً مَحْضَةً، وَانْقِيادًا صِرْفًا، وَذُلاً للنَّفُوسِ، وخُرُوجاً عَنِ الْعِزِّ وَالْأُمُورِ الْمُعْتَادَة؛ وَلَيْسَ فِيهَا حَظِّ للنَّفُوسِ: فَرُبَّمَا قَبَّحَهَا الشَّيْطَانُ فِي عَيْنِ الإِنْسَان، ونَهَاهُ عَنْهَا؛ وَلَهِذَا قَال: ﴿لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صَرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ﴾» (1):

فَيْلْزَمُ كُلَّ طَالِبِ عِلْمٍ، وداعٍ إِلَى الكِتابِ وَالسُّنَّةِ: دَوَامُ تَعَلَّمِهَا وَالتَّعْلِيمِ لَها، وتَذَكُّرِهَا وَالتَّذْكيرِ بِهَا...

... وَهَذَا لَلْهَ اللَّهِ كُتَابٌ مُتَوسَطٌ صَنَّفْتُهُ فِي أَعْمَال (حَسِجٌ التَّمَتُّع) (٢)، وآدابه،

<sup>(</sup>١) «شَرْحُ العُمْدَة» (١/ ٦٣٣ الحَجَ) لِشَيْخ الإسْلاَم ابْن تَيْمِيَّة.

<sup>(</sup>٢) لِكُونِهِ أَفْضَلَ الْأَنْسَاكِ، وَأَيْسَرَهَا، وَانْظُر مَا سَيَأْتِي (ص٢٢و٢٤). ;

وَقَدْ دَعَمْتُ كِتَابِي حَدَاد بِعَدَد مِنَ الرُّسُومِ التَّوْضِيحِيَّةِ الْمُفِيدَةِ فِي (مُلْحَقِ) بِآخِرِه بِمثل: طَرِيقَةِ الطُّواف بِالْكَعْبَة، وطَرِيقة السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ، ثُمَّ رَسُم جَامِع لِخَارِطَةِ مَوَاضِعِ المَناسِكِ حَميعِها للطَّواف بِالْكَعْبَة، وطَرِيقة السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ، ثُمَّ رَسُم جَامِع لِخَارِطَةِ مَوَاضِعِ المَناسِكِ حَميعِها وعَيْر ذَلِكَ عَنْ فَانْظُرُها...

وأَحْكَامِهِ؛ جَمَعْتُ مَادَّتَهُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ مِنْ أَقْوَى الأَدَلَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَوْضَحِهَا ...
وَقَدْ سَمَّيْتُهُ «الإيضاح والتَحقيق لأَحكام حج البيت العتيق» (١) مَسْتَفِيدَهُ مِنْ عَـــدَدِ
كَبِيرِ مِنَ المُصَادِرِ القَدِيْمَةِ، وَالمُرَاجِعِ الحَدِيثَةِ : تَسْهِيلاً للْمُرَاجِعَة، وَتَيْسِيراً للْفاندَة (٢).

فَأَقُولُ \_وَبِاللَّهِ التَّوْفيق، وَمَنْهُ العَوْنُ وَالتَّحْقيق\_:

<sup>(</sup>١) وَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ طَالَ؛ لَخُصْتُ مِنْهُ هَـذَا الكِتَابَ بِعِنْوَان: «نُبُذَةُ التَّحْقِيق لاحْكَامِ حَجَ البَيْتِ العَتِيق» وَهُوَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ .

وَاللَّهُ المُوَفِّقُ -لا رَبُّ سِواه-.

<sup>(</sup>٢) وَكَانَ (أَصْلُ) هَذَا الْكِتَابِ: رِسَالَةً كَتَبْتُهَا عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَارِ إِرْشَاداً لِنَفْسِي بِالطَّرِيقَةِ التَّطْبِيقِيَّةِ العَمَلِيَّة - سَنَةَ (١٤١٠هـ) - بِاسْمِ «تَنْوِيرِ الحَوَالِكِ فِي تَيْسِيرِ المَنَاسِك» -؛ وَذَلِكَ لَمَا وَفُقَنِي اللَّهُ التَّطْبِيقِيَّةِ العَمَلِيَّة - سَنَةَ (١٤١٠هـ) - بِاسْمِ «تَنْوِيرِ الحَوَالِكِ فِي تَيْسِيرِ المَنَاسِك» -؛ وَذَلِكَ لَمَا وَفُقَنِي اللَّهُ - تَعَالَى - لِلْقِيامِ بِأُوّلِ حَجَّةٍ لِي -أَسْأَلُ اللَّهَ القَبُول -، وَكَانَتْ بِصُحْبَةِ شَيْخِنَا الإِمَامِ الأَلْبَانِيِّ -رَحِمَهُ اللَّه - تَعَالَى - لِلْقِيامِ بِأُوّلِ حَجَّةٍ له -، مَعَ مَجْمُوعَةٍ كَبِيرَةٍ مِن إِخْوَانِنَا أَهْلِ السُّنَّةِ الاَخْيَارِ، وَطَلَبَةِ العِلْمِ الكِبَارِ.

### مَدْخُل

\* ركنية الحج في الدين (١):

\_ قَالَ اللَّه \_تَعَالَى\_: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتُ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ العالَمين﴾.

\_ وَقَالَ اللَّهُ \_تَعَالَى\_: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلاَ رَفَــــــَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾.

\_ وَقَالَ عِيَالِيَهِ ـ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُم الحَجَّ: فَحُجُّ وا» رَوَاهُ مُسْلِم (١٣٣٧) ـ.

\_ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ\_: «مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ، فَلَمْ يَحُجَّ؛ فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُوديًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانيًّا» (٢).

(١) وَفِي كِتَابِ اللَّهِ ، - تَعَالَى - سُورَةً كَامِلَةٌ اسمُهَا: «الحَجِّ»، وَآيَاتُ الحَجِّ فِيهَا (٢٤ - ٣٧).

وَفِي السُورَة البَقَرَة؛ آيَاتٌ فِـي الحَـجُّ -كَذَلِـك- (١٢٤-١٢٧ و١٥٨ و١٩٦ و٢٠٣)، وَكَـذَا فِـي السُورَة آل عِمران؛ (٩٦-٩٧)، وفِي السُورَة التَّوْبَة؛ (٣و ٩).

وَقَدِ اعْتَنَى الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّد الآمِين الشَّنْقِيطي فِي تَفْسِيرِهِ البَدِيعِ «أَضْوِاء البَيَانِ» بِتَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَات، وَذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِن أَحْكَام.

وَقَدِ الْتَقَطَهَا بَعْضُ الْآفَاضِل، وَجَمَعَها فِي ثَلاثَة مُجَلَّدات بِعِنْوَان: «مَنْسَك الإمام الشَّنْقِيطي». (٢) رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ فِي «مُسْنَدِ عُمَرَ» كَمَا فِي «مُسْنَدِ الفَارُوقِ» (١/ ٢٩٢) \_لابن =

#### \* تاريخ فرض الحج:

\_ وَقَد «اخْتَلَفُ العُلَمَاء في السَّنة الَّتِي فُرِضَ فِيهَا الحَجُّ: فَقِيلَ: فِي سَنَة خَمْسٍ، وَقَيل: فِي سَنَة سِتٌ، وَقِيل: فِي سَنَة تِسْع، وَقِيل: فِي سَنَة عَشْر. وَأَقْرُبُهَا إِلَى الصَّوَابُ القَوْلاَن الأَخيرَان؛ وَهُوَ أَنَّهُ فُرضَ فِي سَنَة تَسْع، أَوْ سَنَة عَشْر» (١).

وَأَقْرُبُهَا إِلَى الصَّوَابِ القَوْلاَنِ الأَحيرَانِ؛ وَهُو َأَنَّهُ فُرِضَ فِي سَنَة تَسْعِ، أَوْ سَنَة عَشْرِ» (١٠. وَالصَّوَابُ مِنْهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ فِي السَّنَةِ العَاشِرَةَ مِنَ الهَجْرَةَ لَـكَمَا فِ مَنْ سَلِّمُ فِي السَّنَةِ العَاشِرَةَ مِنَ الهَجْرَةَ لَـكَمَا فِ مَنْ السَّنَةِ العَاشِرَةِ مِنْ الهَجْرَةِ لَـكَمَا فِ مَنْ المَحْرَةِ مَنْ الهَجْرَةِ لَكَافُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

### \* وجوب الحج مرة:

\_ وَلا يَجِبُ الحَجُّ \_في العُمُرِ \_ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَا زَاد: فَهُوَ تَطُوُّعٌ (٢). وَللتَّطَوُّعَ بِالحَجِّ أَجْرٌ كَبِيرٍ، وَتُوابٌ كَثِيرٍ \_كَمَا وَرَدَت بِذَلِكَ نُصُوصٌ عِدَّة (٣) \_..

### \* اتباع السنة المطهرة في الحج:

\_ حَدِيثُ النَّبِيِّ عِيَّالِيَّةٍ\_: «لَتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» \_رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رَقَم ١٢٩٧)\_: أَصْــلُّ في «التَّأَسِّي بَه عِيَّالِيَّةٍ في كُلِّ الأَعْمَال» (٤٠).

00000

= كثير، وَقَالَ: ﴿ وَهُو ۚ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْهُ ٢.

<sup>(</sup>١) (فَتَاوَى اللَّجِنَّة الدَّائِمَة) (١١/١١).

 <sup>(</sup>٢) وَالنَّصُ فِي هَذَا صَرِيحٌ جِدًّا -كَمَا فِي "صَحِيحٍ مُسْلِمِ" (١٣٣٧) -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً-.
 وَعَلَيْهِ بَابُ: (فَرْضِ الحَجِّ مَرَّةً فِي العُمُر).

<sup>(</sup>٣) انْظُر (تَرْتِيب أَحَادِيث صَحِيح الجامِع الصَّغِير وَزيَادَته) (١/ ٤١٥- ٤٢٠) \_ بتَعْلِيقي \_.

<sup>(</sup>٤) ﴿فَتَاوَى الشُّيْخِ ابْنِ بَازٍ ﴾ (١٦/ ٢٤٩ -٢٥٦).

وَانْظُرِ ﴿البِدَعِ الْحَوْلِيَّةِ ﴾ (٣٥٣-٣٨٠) للأخ عَبْد اللَّه التَّويجري.

# نَصَائِحُ وَتَوْجِيهَاتٌ عَامَّةٌ

أَوَّلَا: الإِخلاص والسنة: احْرِصْ \_أَخِي الْمُسْلِمُ عَلَى أَنْ تَكُونَ مُخْلَصاً لِلَّهِ \_تَبِــارَكَ وَتَعَالَى فِي عَبَادَاتِكَ كُلِّهَا \_عُمُوماً\_، وَفِي حَجِّكَ \_هَذَا\_ خُصُوصاً\_؛ وَاللَّـــهُ \_عَزَّوَجَــلَّــ يَقُولُ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ.. ﴾؛ مُتَبِعاً سُنَّةَ نَبِيّــكَ \_عَلَيْتِهُ فَيما تَفْعَلُ وَتَذَرُ (١)...

وَيَتْبَعُ هَذَا صَرُورَةً حِرْصُكَ عَلَى النَّفَقَةِ الطَّيِّبَةِ، وَالْمَالِ الحَلاَلِ؛ فَاللَّهُ \_تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّباً.

ثُانياً: إياك والمحرمات: اجْتَنِبْ \_أَخِي الْمُسْلَمُ للْحَرَّمَاتِ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي كُنْتَ مُتَلَبِّسِاً بِهَا \_مِنْ قَبْلُ\_؛ كَحَلْقِ اللَّحْيَة، وَشُرْبِ الدُّخَان، وَالتَّشَبُّه بِالكُفَّارِ، وَالتَّخَتُمِ بِالذَّهَب، وَ..، وَ... وَ... وَأَنْتَ \_أُخْتِي الْمُسْلَمَةُ \_عَاهِدِي اللَّهَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ إِنْ لَمْ تَكُونِي مُلْتَزِمَةً \_ أَنْ تُبَادِرِي وَأَنْ تَخُونِي مُلْتَزِمَةً \_ أَنْ تُبَادِرِي بِالالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ البَشَرْعِ، وَأَنْ تَتَقِي اللَّهَ \_جَلَّ شَأْنُهُ فِي نَفْسِكِ، وَأَنْ تُحَافِظِي عَلَى عِقْتِك، وَأَنْ تَكُونِي الْمُرَاةً صَالِحَةً خَيِّرةً \_بِجلْبَابِهَا وَحجَابِها \_.

<sup>(</sup>١) (تَنْبِيَهُ): بَعْضُ العُلَمَاءِ يَسْتَحْسِنُ صَلاَةَ الاسْتِخَارَةِ لِمَنْ يُرِيدُ الحَجُّ -كَمَا فِي «المَسَالِكِ فِي المَسَالِكِ فِي المَسَالِكِ فِي المَسَالِكِ فِي المَسَالِكِ فِي المَسَالِكِ المَنْ يُرِيدُ الحَجُّ -كَمَا فِي «المَسَالِكِ فِي

وَلاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجُوزُ الاستِخَارَةُ فِي أَدَاءِ فَرِيضَة! نَعَمْ؛ إِذَا كَانَت استِخَارَتُهُ بِشَأَن تَوْقِيتِ سَفَرِهِ، أَوْ ظَرْفِهِ، أَوْ رُفْقَتِهِ: فَلا بَأْسَ. وَإِذَا كَانَ حَجُّهُ حَجَّ نَافلَةٍ: فَلاَ بَأْسَ -أَيْضاً-، وَاللَّهُ -تَعَالَى- أَعْلَمُ.

ثَالِثاً: فضل العلم: احْرِصْ عَلَى حُضُورِ مَجَالِسِ أَهْلِ العِلْمِ، وَاسْأَلْهُمْ عَمَّا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى عَلَى عُضُورِ مَجَالِسِ أَهْلِ العِلْمِ، وَاسْأَلْهُمْ عَمَّا قَدْ يُشْكِلُ عَنْ أَمْر دينكَ.

وَلاَ يَمْنَعَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ اسْتِحْياءٌ، أَوْ تَكَبُّرٌ؛ فَهُمَا مِنْ أَعْظَمِ قَوَاطِعِ الخَيْرِ، وأشَلَّ جَوَالِبِ الشَّرِّ.

رَابِعاً: مكارم الأخلاق: عَوِّدْ نَفْسَكَ الصَّبْرَ والاحْتِمَال، وَإِيَّاكَ وَالْخُصُومَةَ وَالاَنْفَعَال، وَالوَّقُوعَ فَي مَسَاوِئِ الأَخْلاَق وَالأَفْعَال، وَسَقيمِ الكَلمَات وَالأَقْوَال؛ فَإِنَّ «السَّفَرَ قَطْعَـةٌ مِـنَ الْعَذَاب» (١)، وَالأَصْلُ مُطَاوِعَةُ الرِّفْقَة، وَمُلاَينَةُ الأَصْحَاب (٢).

خَامِساً: الحرص على الوقت: لا تُكثر من زِيَارَة المَتَاجِرِ والأَسْوَاق؛ إلاَّ بِقَدْرِ الحَاجَةِ \_ وَعَنْدَ تَمَامِ نُسُكِك؛ لِيَسْلَمَ قَلْبُك، فَإِنَّمَا خَرَجْتَ تَعَبُّداً وَطَاعَةً، فَــالْزَمْ نِيَّتَـكَ: تَغْنَــمْ وَتَسْعَدْ.

والتَّجَارَةُ \_بَيْعاً وَشِراءً\_ جَائِزَةٌ؛ مَعَ تَحْسينِ النَّيَّة، وَتَطْهِيرِ الطَّوِيَّـــة، والبُعْــدِ عَــنِ النُّيَّة، وَتَطْهِيرِ الطَّوِيِّـــة، والبُعْــدِ عَــنِ اللَّاعَالَةِ السَّاعَلَ!!

وَاللَّهُ \_سُبْحَانَهُ\_ يَقُولُ فِي شَأْنِ الحَجِّ: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ..﴾؛ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُفَسُّرُونَ فيهَا أَقْوَالاً؛ منْها: «مهي مَنَافعُ الدَّارَيْنَ جَميعاً».

وَقَالَ الإِمَامُ ابَنُ الجَوْزِيِّ فِي «زَادِ اللَّسِيرِ» (٥/٥) عَ) مُرَجَّحاً وَمُوَجَّهاً .: «وَهُــوَ أَصَحُ؛ لأَنَّهُ لا يَكُونُ القَصْدُ لِلتَّجَارَةِ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا الأَصْلُ قَصْدُ الحَجِّ، والتَّجَارَةُ تَبَعَّ».

وَتَذَكَّرُ \_أَخِي الْمُسْلَمُ لَنَّ كُلُّ صَلاَّة مَفْرُوضَة تُفَوِّتُهَا في المَسْجِد الحَرَام (٣)؛ إنَّمَا هي

وَلَكِنَ هَذِهِ الإِمْرَةَ الشَّرْعِيَّةَ مُرْتَبِطَةٌ بِشُؤُونِ (السَّفَرِ) -وَحُدُودِهِ-، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا -حَسْبُ-. . وَانْظُرْ ﴿فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّالِيمَةِ ﴾ (١١/ ١١٠):

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أبي هُرِيْرَة حرَضِيَ اللَّهُ عَنْه.

 <sup>(</sup>٢) وَلاَ تُنْسَ -مَعَ صُحْبَتِكَ- إِمْرَةَ السَّفَرِ؛ فَهِيَ وَاجِبٌ شَرْعِيُّ.
 تَاكَ أَ وَلَا تُنْسَ -مَعَ صُحْبَتِكَ- إِمْرَةَ السَّفَرِ؛ فَهِيَ وَاجِبٌ شَرْعِيُّ.
 تَاك أَ وَلَا تُنْسَ -مَعَ صُحْبَتِكَ- إِمْرَةَ السَّفَرِ؛ فَهِيَ وَاجِبٌ شَرْعِيُّ.

<sup>(</sup>٣) (تَنْبِيهُ): رَجُّحَ الإِمَامُ عَطَاءً المَكِّيُّ أَنَّ مُضَاعَفَةَ الآجْرِ حَذْمِ إِنَّمَا هِيَ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَام فَقَطْ =

أَجْرُ مِنْهِ أَلْفِ صَلاَةِ تُضَيِّعُهُ عَلَى نَفْسك!!

فالحرُّصَ الحرُّص...

سادساً: أداء الحقوق: إذا كَانَ عَلَيْكَ حُقُوقَ وَوَاجِبَاتٌ مِمَادَيَّةً كَانتْ، أَوْمَعْنَويَ ـــةً ـ: فَعَجَّلْ بأدائها (١) \_وَبِخَاصَة نَحُو مَنْ تَعُولُ ـ.

ثُمَّ اكْتُبُ وَصِيَّتَكَ قُبُلَ سَفَرِكَ، وَأَوْصِ أَهْلَكَ وَذُوبِكَ بِالنَّقُوَى، وَالسُّنَّةِ، وَعَمَلِ المُعْرُوف، وَالبُّنِ عَنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ.

سابعاً: الصحبة الصالحة: رَافِقْ فِي سَفَرِكَ الأَحْيَارِ، وَاحْرِصِ عَلَى مُلاَزَمَةَ الصَّالِحِينَ؛ فَرَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ يَقُولُ: «لاَ تُصَاحِبُ إلاَّ مُوْمِناً، وَلاَ يَاكُلْ طَعَامَكَ الاَّ تَقَيِّهِ (٢).

تُلْمِناً: آداب السفر: لا تَنْسَ عِنْدَ التَّوْدِيعِ أَنْ تَقُولَ لمُودَّعِيكَ: «أَسْتُودَعُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لا تَضيعُ وَدَائِعُهُ»، بَيْنَمَا هُمْ يَقُولُونَ لك: «نَسْتَوْدَعُ اللَّهَ دينك، وأَمَانَتَك، وَخَوَاتِيمَ عَمَلكَ».

= وَلَيْسَ لَكُلُّ مَكُةً -كَمَا يُفْتِي بِـهِ بَعْضُ العُلَمَاء! وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ الفَاكِهِي في «أخبَارِ مَكَة» (٢/ ١٣٤).

(١) (تَنْبِيهُ): لَيْسَ الدَّيْنُ مَانِعاً مِنْ أَدَاءِ الحَجِّ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ حُلُولِ الدَّيْنِ خَارِجًا عَـنْ وَقْتِ الحَجِّ.

نَعَمُ؛ لَيْسَ الحَجُّ -حِينَهَا- وَاجِباً عَلَيْهِ.

فَلُوْ فَعَلَ -وَوَقْتُ أَدَاء الدُّيْنِ مُوَافِقُ الحَجِّدِ: فَإِنَّهُ يَكُونُ آثِماً، وَيَصِحُّ حَجُّهُ.

وَعَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ "الْأَفْضَلَ عَدمُ الاقْتِرَاضِ لِلْحَجِّ،

كمًا فِي "فتاوي الشَّيْخ ابْن بَازِ" (١٢١/١٦)٠

وَإِنْ كَانَ جَائِزاً - كَمَا فِي (١٦/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤) مِنْهُ ..

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

انظُرُ «هِدَايَةَ الرُّوَاةِ» (١٩٤٥-بِتَحْقِيقِي)، تَخْرِيج شَيْخِنَا الإِمَامِ الْأَلْبَانِيِّ -رَحِمهُ اللَّهُ-.

تَاسِعاً: فضل السفريوم الخميس، وأدعية المسافر: احْرِصْ عِنْدَ التَّيسُو أَنْ تُسَافِرَ أَوْلَ يَوْمِ الْخَمِيسِ فَهِيَ السُّنَّةُ فَإِذَا رَكِبْتَ وَسِيلَةَ النَّقْلِ الَّتِي تُقلُّكَ فِي سَفَرِكَ: فَادْعُ دَعَاءَ السَّفَر (١)، وَهُو:

«اللَّهُ أَكْبَو، اللَّهُ أَكْبَو، اللَّهُ أَكْبَو،

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخُّو َ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٢) وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِّبُونَ ﴾.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَـبُونْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، والخَليفَةُ فِي الأَهْلِ.

اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ (٣) السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِــي المَــالِ

وَعَنْدَ رُجُوعِكَ مِنَ السَّفَرِ تَدْعُو الدُّعَاءَ السَّابِقَ لِنَفْسَهُ.، ثُمَّ تَزِيدُ:

«آيبُون، تَائِبُون، عَابِدُون، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»، «صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَــزَمَ الأَحْزَابَ \_وَحْدَهُ\_».

عاشراً: فضل العلم وكتبه: اقْتَنِ كِتَاباً \_أُو كُتَيّباً\_ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي فَصَّلَـتُ فِي

<sup>(</sup>١) (تَنْبِيهِ): فَرْقُ بَيْنَ دُعَاءِ الرُّكُوبِ مُجَرُّداً ، وَدُعاءِ الرُّكُوبِ بِقَصْلهِ السَّفَرِ؛ فالثَّانِي: هُوَ هَـذَا الَّذِي أُورَدْتُهُ هُنَا.

أَمَّا دُعاءُ الرُّكُوبِ ـدُونَ سَفَرِ ـ فَهُوَ:

<sup>﴿</sup>بِسْمِ اللَّهِ؛ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾.

الحَمْدُ لِلَّهِ، الحَمْدُ لِلَّهِ، الحَمْدُ لِلَّهِ.

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِر لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إلا أَنْتَ.

<sup>(</sup>Y) مُطبقين، ومُستطبعين.

<sup>(</sup>٣) مَشْقَة.

أَحْكَامِ الحَجِّ، وَبِخَاصَّة كُتُبَ مَشَايِخِنَا أَنُمَّة أَهْلِ السُّنَّة:

الشَّيْخِ ابْنِ بَازِ، وَالشَّيْخِ الأَلْبَانِيَ، وَالشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِين \_رَحِمَهُم اللَّـــهُ\_أَجْمَعِـين\_؛ لِتَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى أَدَاءٍ نُسُكِكَ \_وَفْقَ المَنْهَجِ النَّبَوِيّ، والسَّبيلِ المَرْضي \_

وَاحْرِصْ \_كَذَلِك\_ عَلَى الكُتُبِ الَّتِي جَمَعَت الأَذْكَارَ النَّبُويَّةَ الصَّحيحة:

كَكَتَابِ «صَحَيحِ الكَلمِ الطَّيْبِ» \_لشَيْخنَا الأَلْبَاني\_، أَوْ كَتَابِ «مُهَذَّبِ عَمَلِ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ» \_بقَلَمي هُ أَوْ كَتَابِ «حصْنِ الْمُسْلَمِ» (١) \_للأخِ الشَّيْخِ سَعيد القَحْطَاني \_، أَوْ غَ \_ يُرِ وَاللَّيْلَةِ» \_بقَلَمي \_، أَوْ كَتَابِ «حصْنِ الْمُسْلَمِ» (١) \_للأخِ الشَّيْخِ سَعيد القَحْطَاني \_، أَوْ غَ \_ يُرِ وَلَيْ مَوْضِعِهِ \_في إقَامَتِكَ وَسَفَرِكَ \_. ذَلِكَ مَمَّا فِي مَعْنَاهُ؛ حَتَّى تَحْرِصَ عَلَى إِقَامَةِ كُلِّ ذِكْرٍ فِي مَوْضِعِهِ \_في إقَامَتِكَ وَسَفَرِكَ \_.

00000

<sup>(</sup>١) مَعَ التَّنبِيهِ -والتُّنبُّهِ- إِلَى وُجُودِ شَيْء (يَسيرٍ) مِنَ الْآحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ -فِيهِ-.

# أَحْكَامٌ وَتَنْبِيهِاتٌ هَامَّة

أَوْلاً: شروط وجوب الحج: إِنَّمَا يَجِبُ الحَجُّ عَلَى كُلِّ مُسْتَطِيعٍ بِبَدَنِهِ: مَلَــكَ الــزَّادُ وَالرَّاحِلَةَ، وَوَجَدَ أَمْنَ الطَّرِيقِ؛ وَاللَّهُ \_تَعَالَى \_ يَقُولُ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْــتِ مَــنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (١).

قَانَياً: أَفَعَالَ لا حرج فيها للمحرم: لَيْسَ عَلَيْكَ \_وَأَنْتَ مُحْــرِمٌ مِـن حَـرَجِ إِذَا اغْتَسَلْتَ، أَوْ بَدَّلْتَ لِبَاسَ الإِحْرَامِ؛ وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إَلَى دَلْكِ رَأْسِكَ، أَوْ حَكِّهِ، أَوْ تَسْــرِيحِ شَعْرِكَ؛ فُكُلُّ هَذَا جَانزٌ.

قَالِثاً: الحجامة للمحرم: لاَ حَرَجَ عَلَى مَنِ احْتِاجَ (٢) إِلَى الْحِجَامَة \_أَثْنَاءَ إِحْرَامِه لِلْمَحْرم: لاَ حَرَجَ عَلَى مَنِ احْتِاجَ (٢) إِلَى الْحِجَامَة مِن شَعْرِهِ \_إذَا احْتَجَمَ إِحْرَامِه \_لْمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ \_ وَلَوْ أَدَّاهُ هَذَا إِلَى أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الحِجَامَةِ مِن شَعْرِهِ \_إذَا احْتَجَمَ فِي رَأَسَهُ \_.

<sup>(</sup>١) (فاندة): نَبَّهَ شَيْخُ الإِسْلاَم فِي "شَرْحِ العُمْدَة" (١/ ١٥٥) أَنَّهُ "إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ مَالَ": فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهِ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ فَضْلٌ، وَإِنْ حَجَّ خَشِي عَلَى نَفْسِهِ: فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَبْرٌ عَلَى التَّزْويج: تَزَوَّج، وَتَرَكَ الحَجَّ".

فَإِنْ حَجَّ الشَّابُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّج: فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ بِلا خِلاف، «فَتَاوَى اللَّجْنَة الدَّائِمَة» (١١/ ٣٥).

<sup>(</sup>تَنْبِيهُ): وَفِي وُجُوبِ الحَجُ (عَلَى الفَوْر)، أَوِ (التَّرَاخِي): خِلاَف بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ؛ الأَحْوَطُ فِيهِ وَلاَ بُدَّ الفَوْرُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: وَمَنْ أَرَادَ الحَجُّ فَلْيَتَعَجَّلْ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ المَرِيضُ، وَتَضِلُ الضَّالَةُ، وَتَعْرِضُ الحَاجَةُ». «الإِرْوَاء» (٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) أمّا مَنْ لَمْ يَحْتَجْ؛ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ، وَانْظُرِ «الْمُوطَّا» (١/ ٣٥٠).

وَاللَّهُ مِسْبَحَانَهُ مِنْفُولُ: ﴿ يُعِرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُّسْوَ وَلاَ يُويدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾.

رَابِعاً: حرمة سفر النساء بلا محرم: لتَحْذَرِ النَّسُوةُ السَّفَرَ دُونَ مَحْسَرَمٍ (١)؛ فَهَاذَا حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَالنَّصُّ فيه جَلَى ظَاهِر (٢).

وَمِثْلُهُ \_بَلْ قَدْ يَكُونُ أَشَدَّ ِ سَفَرُ الْمِرَأَةِ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّسُوةِ \_يُقَال: التَّقَـات (!)\_؛ مُتَوَهِّمَاتَ أَنَّ ذَلِكَ جَائزٌ!! وَحَقيقَتُهُ عَكْسُ ذَلِكَ...

وَقَدُ رَأَيْتُ بَعْضَ النَّاسِ (!) يُسمِّي هَذَا الصَّنِيعَ لِتَسْوِيغِهِ! : (عُصْبَةَ النَّسَاءِ)!! فَكَانَ مَاذَا؟!

وَوُجُودُ الْمَحْرَمِ لِبَعْضِهِنَّ لَيْسَ ذَا صِلَة مِن حَيْثُ الإِبَاحَةُ بِالأُخْرَيَاتِ!! بَلْ إِنَّ وُجُودَهُ (بَيْنَهُنَّ!) أَدْعَى لِمُضَاعَفَةَ سُبُلِ الإِثْمِ وَأَسْبَابِه، وَفَتْحِه عَلَى أَبُوابه (٣)!

(١) وَشَرْطُ الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلاً -كَمَا فِي ﴿فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ ﴾ (٢١/ ٢٢١).

(٢) وَبَعْضُهُنَّ تَتَعَلَّلُ لِتَجُويِزِ ذَلِكَ بِأَنَّهَا تُسَافِرُ بِالطَّاثِرَة!!

فَنْقُول: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾.

وَمَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ المُعَانَاةِ مِنَ الطَّاثِرَاتِ وَالسَّفَرِ بِهَا: يَعْلَمْ أَنَّ هَـٰذَا النَّوْعَ مِنَ السَّفَرِ (قَـدُ) يَكُـونُ أَغْسَرَ مِنْ سَاثِرِ أَنْوَاعِهِ! اللَّهُمُّ سَلَّمْ سَلَّمْ.

لَكِن ؛ لَوْ حَجَّتِ المَا أَهُ بِدُونِ مَحْرَم: فَحَجُّهَا صَحِيحٌ؛ لَكِنُّهَا آثِمَةٌ وَعَاصِيةٌ؛ فَلْتَسْتَغْفِر اللَّهَ.

"فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُشِّمِينَ ١٩٠/٢١).

(٣) (تنبِيهٌ)؛ لا يَجِبُ عَلَى الزُّوْجِ أَنْ يَدْفَعَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَاتِ حَجُّهَا مِنْ مَالِه!

نَعَمْ؛ حُسنُ العِشْرَةِ مِنْ أعظم دُواعِي ذَلِك، وأحْسَنِهَا.

وَمَعْ هَذَا إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الزُّوْجِ-؛ فَلاَ يَجُوزُ لَـهُ مَنْعُهَـا مِنْ أَدَاءِ حَجِّ الفَرِيضَـةِ إِذَا تَيَسُّرَتْ لَهَـا أَسْبَابُهُ-.

(تُنْبِيهٌ ثَانٍ): مَا يُذْكَرُ مِن استِحْبابِ (تَحْنِثَةِ) المَـرْأَةِ يَدَيْهَـا وَشَـعْرَها بِالحِنَّـاء- قَبْـل السَّـفَر إِلَـى الحَجّ!! لا أصل لَهُ فِي الشَّرْع بِتاتاً..

خَامِساً: قطع الطواف للصلاة: إِذَا قُطعَ طَوَافُ الْحَاجِ \_أيَّ طَوَافَ كَـانَ\_ بِاقَامَـةِ صَلاَةِ الفَرِيضَةِ (١)؛ فَلاَ يَسْتَأْنِفْ طَوَافَهُ كُلَّهُ، وَلاَ يُعِدْ شَوْطَهُ الَّذِي مَا أَتَمَّهُ؛ وَإِنَّمَا يُتَمَّمُ مِنْ حَيْثُ وَقَفَ \_حَسْبُ\_.

سَادِساً: أداء صلاة الجنازة: لا تُفَوّت \_أخي المُسْلِمُ عَلَى نَفْسِكَ أداءَ الصَّلاَة عَلَى عَ

وَدَعْكَ مِنَ السَّامَة مِنْ ذَلِكَ لِكَثْرَتِهَا أَحْيَانًا ؟ فَالحِرْصَ الحِرْصِ..

واعْلَمْ أَنَّ أَداءَ هَذه الصَّلاة بَيْنَ أَشُواطِ الطُّوافِ \_أَوْ السَّعْيِ عَيْرُ مُؤَثِّرٍ عَلَى شَـيْءٍ

نها. سَابِعاً: أحكام المرأة الحائض: إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ \_أَوْ نُفِسَتْ ـ؛ فَإِنَّهَا تَفْعَلُ (كُلَّ

(١) (تَنْبِيهُ): يَجِبُ تَغْطِيَةُ الكَتِفِ الآيْمَن أَثْنَاءَ هَذِهِ الصَّلاَةِ؛ لأَنَّ الآصْل فِي الطَّاقِفِ أَنْ يَكُونَ مُضْطَبِعاً -أَيْ: كَاشِفاً كَتِفَهُ الآيْمَنَ- فِي جَمِيعِ أَشْوَاطِ طَوَافِهِ- (طَوَافِ القُدُومِ) -فَقَطْ-.

وَانْظُرْ ﴿ فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ ﴾ (٢٢/ ٢٩٦).

وَلِمَزيدِ الفَائِدَةِ انظُر (ص٣٨) حمِمًا سَيَأْتِي-.

(٢) وَهِيَ صَلاَةً كَسَائِرِ الصَّلُوَاتِ؛ لَكِنَّهَا تَكْبِيراتٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ، وَلاَ سُجُودٍ، وَعَدَدُهَا مِنْ أَرْبَعِ إِلَى تِسْعِ وَلَا سُجُودٍ، وَعَدَدُهَا مِنْ أَرْبَعِ إِلَى تِسْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ ثَمَان، وَالمَشْهُورُ الآرْبَعِ-.

وصفتها:

فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى: قِرَاءَةُ سُورَةِ الفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ، وَفِي التَّكْبِيرَةِ الثَّالِيَةِ: تَقْرَأُ الصَّلاَةَ الإِبْرَاهِيمِيَّةً، وَفِي التَّكْبِيرَةِ الثَّالِيَةِ: تُدْعُو لِلْمَيِّتِ بِمَا يُوفَقُكَ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَفِي التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ: دُعَاءً -أَيْضاً-، ثُمَّ خَتْمُ الصَّلاةِ بِتَسْلِيمَتَيْن.

ويَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ.

فَإِذَا زَادَتْ تَكْبِيراتُ الصَّلاَةِ عَنْ أَرْبَعٍ: فَتَكُونُ الزَّائِدَةُ -كُلُّهَا- دُعَاءً لِلْمَيِّت.

شَيْء) سوَى الطَّوَاف، وَالسَّعْي (1)، وَالصَّلاَة سَوَاءً أَكَانَ حَيْضُهَا قَبْلَ المِيقَاتِ أَمْ بَعْدُ. بَمَعْنَى: أَنَّهَا تُحْرِمُ مَعَ بَقَاء أَحْكَام الإحْرَام وَمَحْظُورَاته عَلَيْهَا.

وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَدْعُو رَبَّهَا، وتَدْكُرَهُ \_سُبْحَانَهُ\_، وتَجْلِسَ فِي المَسْجِدِ، إِلَى أَنْ تَطْهُ\_رَ: فَتَطُوفَ وتَسْعَى.

أَمَّا إِذَا حَاضَتْ أَثْنَاءَ الطُّواف، فَتَقْطَعُ طَوَافَهَا مُسَارِعَةً.. إِلَى أَنْ تَطْهُرَ.

قَاهِنَا: جواز الأدوية المانعة لنزول الحيض: يَجُوزُ للْمَرْأَةَ أَنْ تَتَنَاوَلَ بَعْضَ الأَدْوِيَة \_أو (الإَبرِ) \_ المَانِعَة للْحَيْضِ \_قَبْلَ سَفَرِهَا للْحَجّ، أَوْ أَثْنَاءَهُ \_؛ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي ذَلكَ: إِذْنُ الوَلِيّ، وَاسْتَشَارَةُ الطَّبِيبِ المُسْلِمِ \_المُتَفَقِّهِ بِشَرْعِهِ، العَارِفِ بِطِبّه \_؛ حَتَّى لاَ تَتَرَتَّب عَلَيْهَا فِي ذَل لَكَ أَصْرارٌ جانبيَّةٌ.

تَاسَعاً: حج الصبي: يُعَامَلُ الصَّبِيُ الْمُمَيِّزُ \_ الَّذِي يُرَادُ لَهُ الحَجُّ أَوِ الاعْتَمَارُ \_ مُعَامَلَ ـــ ةَ الكَبِيرِ؛ فَيُعَلَّمُ الإِحْرَامَ، وَمَحْظُورَاتِه، وَأَحْكَامَ الطُّوَافَ وَالسَّعْي \_وَغَيْرِ ذَلِكَ \_. الكَبِيرِ؛ فَيُعَلَّمُ الإِحْرَامَ، وَمَحْظُورَاتِه، وَأَحْكَامَ الطُّوافَ وَالسَّعْي \_وَغَيْرٍ ذَلِكَ \_. وَأَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ: فَإِنَّ وَلِيَّهُ يُحْرِمُ عَنْهُ، وَيَلَبِّي عَنْهُ، وَيَحْمِلُهُ بَيْنَ يَدَيْه \_إِنْ لَـــمْ وَأَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ: فَإِنَّ وَلِيَّهُ يُحْرِمُ عَنْهُ، وَيَلَبِّي عَنْهُ، وَيَحْمِلُهُ بَيْنَ يَدَيْه \_إِنْ لَــمْ

(١) وَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لاَ يَشْتَرِطُ الطَّهَارَةَ لِلسَّعْيِ، وَالْآخُوطُ: الطُّهَارَةُ.

وَانْظُرُ ﴿شَرْحَ العُمْدَةِ ﴾ (٢/ ٦٤٠) لِشَيْخِ الإسْلاَم.

وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الحَائِضِ : «لاَ تَقْرَبُ المَسْجِدَ؛ حَتَّى تَطْهُرَ، -كَمَا فِي «الْمُوطَّا» (١/ ٣٤٢) ...

وَقَدْ وَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- خِلاَفُهُ.

وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ.

نَعَمْ؛ اجْتِنَابُ مَسْهَا المُصْحَفَ - أَثْنَاءَ حَيْضِهَا - هُوَ الْأَصْلُ.

وَانْظُرُ افْتَاوَى شَيْخِ الإِسْلاَمِ، (٢٦/٢٦)، وافْتَاوَى الشَّيْخِ ابْن بَازِ، (١٧/ ٢٩-٧٠). وَهَٰنَاوَى الشَّيْخِ ابْن بَازِ، (١٧/ ٢٩-٧٠). وَهَٰذَا لاَ يَنْفِي جَوَازَ القِرَاءَةِ دُونَ مَسَّ حَمَا فِي افْتَاوَى الشَّيْخِ ابْن بَازِ، (١٢٧/١٦).

وَثَمَّة فَاثِدَةٌ مُتَعَلَّقَةٌ بِالطَّهَارَةِ لِطَوافِ المَرْأَةِ الحَاثِضِ: انْظُرْهَا فِي آخِر الكِتَابِ (ص٦٧).

يستطع الطُّواف أو السُّعْي (١) \_أوْ غَيْرَ ذَلكَ وَحْدَهُ ...

عَاشِراً: فضل زيارة المدينة النبوية: زيارةُ المدينة النَّبُويَّة لَيْسَتْ منْ أعْمَال الحَاجَّ أو العُمْرَة فِي قَليل أوْ كَثيرٍ ، وَلَكُنْ يُسْتَحَبُّ للمُسْلِم فِي أيِّ وَقْتِ زِيارَةُ المُسْجِدِ النَّبوي، وَالصَّلاةُ فِيهِ؛ فَإِنَّ أَجْرَ الصَّلاةِ المُفْرُوضَة فيه كَأَجْرِ أَلْف صَلاة فيمَا سوَّاهُ إِلاَّ المسجد الحرام. مَفْرُ وضة: تَتُوجُّهُ مُبَاشَرَةً لَحُو القَبْرِ النَّبُوي (٢)، لتُسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْقِ ، وعَلَى صَاحبَيْه أبي بَكْرِ وَعُمَرَ \_رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا\_ بكُلِّ آدَابِ شَرْعَيَّة (٣)، وَسَكِينَة مَرْعَيَّة \_، ثُمَّ تمضي. وَإِلاَّ؛ فَصَلاَّةُ الفَريضَة هي الأصلُ، ثُمَّ الزِّيَارَةُ \_بَعْدُ\_.

وَالنَّسَاءُ فِي ذَلِكَ كَالرِّجَالِ؛ إلاَّ أَنَّ الْمِرْأَةَ لاَ يَجُوزُ لَهَا الإكْثَارُ مِنَ الزَّيَارَة (1)، وَتَكُورَارُهَا.

(١) وَالنَّيُّةُ مِنِي هَذِهِ الْحَالَةِ - تَكُونُ عَن الكّبير نَفْسِهِ، وَعَن الصّبيِّ -أَيْضاً-. وَمَحَلُّ النُّيَّةِ -فِي سَاثِر العِبَادَاتِ- القَلْبُ دُونَ اللَّسَانِ! فَتَنَبُّه!

وانظر ما سيأتي (ص٢٨).

مَعَ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ حَجَّ الصَّبِيِّ عَنْدُ البَّالِغِ مَذَا لا يُغْنِي عَنْ وُجُوبِ حَجَّهِ عِنْدَ بُلُوغِ ، -كَمَا هُو ثَابِتٌ فِي النَّصِّ الصَّريح، وَانْظُرُ "فَتَاوَى الشَّيْخ ابْن بَازِ" (١٧/ ١٢٢ و٣٥٥)، وَ"إِرْوَاءَ الغَليل، (۹۸٦)، فَتَنَّهُ

وَفِي "فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثْيْمِينَ" (٢٣/ ٤٥٧) التُّنبية عَلَى أَنَّ فِعْلَ الصَّبِيِّ المُحظُورَ، أَوْ تَرَكَهُ الوَاجِبَ حَتَّى لَوْ لَمْ يُتِمُّ نُسُكَهُ- لاَ يُوجِبُ عَلَيْهِ أَيَّ شَيْءٍ؛ إلاَّ تَعْلِيمَ وَلِيَّهِ لَهُ، وَتَنْبِيهَهُ إيَّاهُ.

(٢) وَشَدُ الرَّحْلِ -وَالسَّفَرُ- لِخُصُوص زِيَارَةِ القَبْرِ النَّبَويُّ -أَوْ غَيْرِهِ- لاَ يَجُوزُ؛ وَإِنَّمَا لِلْمَسَاجِدِ الثّلاثة فقط ...

(٣) وَالْبَعْضُ (!) يُخَالِفُونَ هَذِهِ الآدَابَ (الشَّرْعِيَّةَ) بِمَحْفِضِ الْهَـوَى وَالـرَّأْي وَالجهل؛ فَتَرَاهُمُ يَسْتَقْبُلُونَ القَبْرُ خَاشِعِينَ -كَأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ!-؛ فَضَلاً عَنِ التَّوَسُّلِ وَالاسْتِغَاثَةِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَيْنِ...

(٤) وَهَذَا حُكُمْ عَامٌّ لِلنِّسَاء- فِي سَائِرِ القُبُورِ، وَلَيْسَ مُتَعَلِّقاً فَقَط- بِالقَبْرِ النَّبَـوِيُّ.

وَيُسْتَحَبُّ لَكَ أَخِي الْمُسْلِمُ إِيَّارَةُ مَسْجِد قَبَاءَ، وَالصَّلاَةُ فِيه فِإنْهُ أُولُ مسْجِد أَسَّ فَ أُسْسَ عَلَى التَّقُوى فِي الإسْلاَمِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاتِهِ يَقْصِدُهُ، وَيَقُولُ مُرغَباً فِي أَسْسَ عَلَى التَّقُوك فِي الإسْلاَمِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّاتِهِ يَقْصِدُهُ، وَيَقُولُ مُرغَباً فِي ذَلكَ : «صَلاَةٌ فِي مَسْجِد قُبَاءً: كَعُمْرَة» (1).

وَاحْرِصْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ «كُلُّ سَّبْت ماشِياً وَرَاكِباً\_» إِنْ تَيَسَّرَ\_؛ كَمَا كَانَ يَفْعـــلُ نَبَّيْنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَلاَمُ (٢٠).

وَلَوْ زُرْتَ مَقْبَرَةَ بَقِيعِ الغَرْقَد \_وَهِي مَعْرُوفَة للْعظَة وَالاعْتَبَارِ: فَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَتْ يَرِّ كَتْ يَرِّ لَا شَاءَ اللَّهُ وَالتَّ ابْعِين، وَأَهْلِ العَلْمِ الْعَلْمِ وَالْفَصْلِ وَالدَّيْن، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ؛ فَإِنَّ فِيهَا كَثِيرًا مِنْ قُبُورِ الصَّحَابَة، وَالتَّ ابْعِين، وَأَهْلِ العَلْمِ وَالْفَصْلِ وَالدَّيْن، وَتَدْعُو لَهُمْ بِالدَّعَاء المَا تُورِ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَل مِن المُؤْمنيين والمُسْلمين، وَإِنَّا \_إِنْ شَاءَ اللَّهُ \_ بكُمُ لاَحقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِية».

ومنَ الابتداعِ في الدِّينِ: القِرَاءَةُ عَلَى المَقَابِرِ بِشَيْءٍ مِنَ القُـرِ آنِ؛ لا الفَاتِحـة، وَلا غَيْرهَا، وَإِنَّمَا السَّنَّةُ الدِّعَاءُ \_فَقَطْ\_.

حَادِي عَشَرَ: فضل ماء زمزم، وحمله: يُسْتَحَبُّ أَنْ تَحْمِلَ مَاءَ زَمْزَمَ مَعَكَ إِلَى بَلَدك لِكَ مَنْ فَضْلِ اللهِ عَشْرِ القَرْبِياً) مِنْ ذَلكَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيَّ (")، وَلَكَنْ مِنْ غَيْرِ إِيقَ اللّهِ عَلَى نَفْسُك، وَلاَ عَلَى أَصْحَابِكَ وَرُفَقَائكَ.

وَتَكُرَارُ الزِيَارَةِ لِلرِّجَالِ! عِنْدَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ (!) مِمَّا لاَ أَصْلَ لَهُ فِي السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>١) انظُرْ تَخْرِيجَهُ فِي "أَحْكَامَ الْجَنَائِزِ" (ص٢٩٣) لِشَيْخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ..

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١١٩٣)، وَمُسْلِمٌ (١٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) انْظُر «السِّلْسِلَةَ الصَّحِيحَةَ» (٨٨٣) لِشَيْخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ..

وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي (ص ١ ٤).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ مَا سَيَأْتِي (ص٢٥) فِي تَحْدِيدِهَا، وَبَيَانِهَا ..

وَهَذَا حُكُمٌ لا دَليلَ عَلَيْهِ البَّتَّةَ...

وَالْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِاخْتَصَارِ: أَنَّ (جُدَّةَ) مِيقَاتٌ لأَهْلَهَا، وَالْقَيمِينَ بِهَا (١)، أَوُ مَنْ لاَ يَمُرُّ بِمِيقَاتَ \_أَوْ يُحَاذَيه \_ إِلاَّ بَعْدُ نُزُولِهِ جُدَّةَ؛ فَتَكُونُ جُدَّةً \_حينَئذ \_ميقَاتَهُ (٢).
وَأَمَّا غَيْرُهُمْ: فَلاَ بُدَّ \_لُزُوماً \_ أَنْ يَمُرُّوا بِمِيقَاتٍ، أَوْ يُحَاذُوا أَحَدُ المَوَاقِيت؛ فَيُحْرِمُوا ثَمَّةً.

قَالَتَ عَشَرَ: وجوب السترة للمصلي: لا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَد مِنَ الْمَصَلِّينَ (٣). وَلاَ يَجُوزُ لَكَ \_كَذَلِكَ\_ أَنْ تُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَهِيَ حَاجِزٌ ذُو ارْتِفَ \_ عَ تَضَعُ لُهُ أَمْامَكَ \_ مِن سَارِيَة، أَوْ جَدَّار \_.

وَلَوَ اسْتَقْبَلْتَ ظَهْرَ أَحُد إخْوَانكَ الْمُصَلِّينَ: أَجْزَأَكَ.

وَإِذَا مَوَّ أَحَدٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سُتُوتكَ: فَامْنَعْهُ بِيَدكَ.

وَهَذَا الْحُكْمُ عَامِّ فِي الْمَسَاجِد كُلِّهَا الْمَسْجَد الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِد النَّبُوِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَسَاجِد مَا اسْتَطَعْتَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً، وَإِلاَّ؛ فَاللَّهُ \_تَعَالَى ـ يَقُولُ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِكِي اللَّهُ السَّاطَعْتُم ﴿ فَاللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴿ فَتُقَدِّرُ لِذَلِكَ قَدْرَهُ لِرَادَنِ سِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ فَتُقَدِّرُ لِذَلِكَ قَدْرَهُ لِرَادَنِ سِي اللَّهُ وَإِلَّا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ فَتُقَدِّرُ لِذَلِكَ قَدْرَهُ لِرَادَنِ سِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ حَرْصاً، وعَمَلاً .

رَائِعَ عَشْرَ: القصر، والجمع، والفطر: أَحْكَامُ السَّفَرِ \_كُلُّهَا مِن قَصْ لِي وَجَمْعِ،

<sup>(</sup>۱) "فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِين " (۱ / ۲۸۲ ، ۲۸۲)، و "فَتَاوَى الشَّيْخ ابْن بَاز " (۱ / ۲۳ ـ ۳۹). وَلِلشَّيْخ أَبِي بَكْر الجَزَائِرِي حَسَدَّدَهُ اللَّه لِمِنْوَان الجَدَّة دَاخِل المُوَاقِيت، وَلَنْ تَكُونَ مِيقَاتاً لِغَيْر أَهْلِهَا " وَهِي مَطْبُوعَةً ..

<sup>(</sup>٢) وَقَدْ بَيْنَ فَضِيلَةُ أَسْتَاذِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّد بن صَالِح بْنِ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ-تَعَالَى- فِي الْفَتَاوِيه، (٢١/ ٣٢٥) أَنَّ مَنْ أَخْرَمَ مِنْ جُدَّةَ فَنُسُكُهُ صَحِيحٌ -مَعَ الإِثْمِ-، وَعَلَيْهِ ذَبْحُ فِدْيَةٍ تُوزَعُ عَلَى فُقَرَاء الحَرَم.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ مَا سَيَأْتِي (٤٠).

وَفَطْرِ تَقُومُ بِهَا مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ أَوْ تَحَرُّجٍ \_أَثْنَاءَ سَفَرِكَ لَحَجَّكَ\_.

وَالأَصْلُ المُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلُواتِ جَمَاعَةً فِي عَامَّة المَسَاجِدِ وَالْحَرَمَانِ الشَّـرِيفَانِ الْفُضَلُها ِ مَا اسْتَطَعْتَ إِلَى ذَلِك سَبِيلًا ؛ حَرْصاً عَلَى أَجْرِهَا وَتَوابِهَا.

وَأَمَّا الصِّيَامُ: فَلاَ مَانعَ منهُ للْقادر عَلَيْه الرَّاغب به بلا خَرَج.

خَامِسَ عَشَرَ: عِظْمِ الدُنْبِ فِي مِكَةً: قَالَ سَمَاحَةُ أُستَاذِنَا العَلاَّمَةِ الشَّيْخِ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدُ اللَّهُ بْنَ بَازِ رَحِمهُ اللَّهُ فِي «فَتَاوِيه» (٢١٦) ٣٤/١٦):

«الأَدَلَةُ الشَّرْعَيَّةُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالَهَا، وَتُضَاعَفُ بِكَمَيَّاتَ كَثِيرَةً فِي الزَّمَانِ الفَاضِلِ \_كَرَمَضَانَ وَعَشْــرِ ذِي الحِجَّـةِ.، وَالمَكَانِ الفَـاضِلِ \_كَرَمَضَانَ وَعَشْــرِ ذِي الحِجَّـةِ.، وَالمَكَانِ الفَـاضِلِ \_كَالحَرَمَيْنَ...

وَأَمَّا السَّيِّنَاتُ؛ فَالَّذِي عَلَيْهِ اللَّحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهَا تُضَاعَفُ مِنْ حَيْثُ الكَيْفِيَةُ، لا مِنْ حَيْثُ العَدَدُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ \_سُبْحَانَهُ\_: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَـــنْ جَـاءَ بِالسَّيِّنَة فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾.

فَمَنْ هُمَّ بِالإِلْحَادِ فِي الْحَرَمِ الْمُكِّيِّ فَهُو مُتَوَعَّدٌ بِالْعَذَابِ الأَلِيمِ؛ لأَنَّ اللَّه \_تَعَالَى \_ قَالَ: 
﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذَقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ ، فَإِذَا أَلْحَدَ أَيَّ إِلْحَادِ وَهُو: الْمَيْالُ عَنِينَ الْحَقِينَ عُلَى اللَّهِ بَالْإِلْحَادِ يَدُلُ الْحَقَ (١٠) \_ فَإِنَّهُ مُتُوعَد بِهَذَا الوَعِيدَ لِهَذَه الآيَة الكَرِيمَة \_؛ لأَنَّ الوَعِيدَ عُلَى الْهُمْ بِالإِلْحَادِ يَدُلُ عَلَى الْمُ بِالإِلْحَادِ يَدُلُ عَلَى الْمَ بَالإِلْحَادِ يَدُلُ عَلَى الْمَ بَالْإِلْحَادِ يَدُلُ عَلَى الْمَ بَالْإِلْحَادِ يَدُلُ عَلَى الْمَ بَالْإِلْحَادِ يَدُلُ عَلَى الْمَ بَالْوَعِيدَ فِي نَفْسِ الإِلْحَادِ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ ».

سادس عَشْر: مسالة (الحج عن الغير): مَسْأَلَةٌ كُبْرَى اشْتَهَرَ فِيهَا الكَلاَمُ بَيْنَ أَهْلِل

<sup>(</sup>١) وَمِنْهُ: مَا فِي «فَتَاوَى الشَّيْخ ابْن بَاز» (١٦/ ٣٥١-٣٥٢): مِنْ «نَصِيحَة إِلَى الحُجَّـاجِ الَّذِيـنَ يُؤْذُونَ جِيرًانَهُمْ بِالتَّدْخِينِ وَالأَغَانِي».

وَجَاءَتْ مُعْظَمُ الرَّواَيَاتِ \_الَّتِي تَأْذَنُ بِهِ \_ مَوصُولَةً بِ \_ ﴿ الأَبِ)، أَوِ (الأُمْ)، أَوِ (الأَخِ). الاَّ حَدِيثُ (شُبُرُمَةَ) \_المَشْهُورُ \_؛ وَفِي مَتْنه اخْتلاَفْ \_عَلَى صحَّة سَنَده! \_ : فَمَرَّةً ذَكَرَ: «أَخْ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي»! وَمَرَّةً قَالَ: «أَخِي»! وَمَرَّةً قَالَ: «فَذَكَرَ قَرَابَةً بِ ــــه»! فَمَرَّةً ذَكَرَ: «أَنَّهُ أَوْصَى»! وَمَرَّةً لَمْ يَذْكُرُهَا! وَمَرَّةً قَالَ: «فَرَيْ إِلَيْهُ أَوْصَى»! وَمَرَّةً لَمْ يَذْكُرهُا! وَمَرَّةً قَالَ: «أَبِي»! وَمَرَّةً سَمَّاهُ: «نُبَيْشَةَ»! وَمَرَّةً ذَكَرَ: «أَنَّهُ أَوْصَى»! وَمَرَّةً لَمْ يَذْكُرهُا الرَّوسَطَ» (١١٨/٢) \_للطَّبَوانِي \_، وَ«سُنَنَ البَيْهَقِيِّ الكُبْوَى» (٣٣٧/٤)،

وانظرِ «المعجم الاوسط» (١١٨/٢) \_للطبراني \_، و «سنن البيهقي الكبرى» (٣٣٧/٤)، و (المبدر المبيرة و (١١٨/٢) \_ للشيرة و (١٧٩/٥) \_ للشيرة و (١٧٩/٥) \_ للشيرة و (١٧٩/٥) \_ للشيرة و (١٧٩/٥) \_ للتحافظ المن حَجَر \_..

وَشَرْطُ جَوَازِ الحَجِّ عَنِ الغَيْرِ: أَنْ يَكُونَ المَحْجُوجُ عَنْهُ؛ إِمَّا: (مَيْتًا)، أَو (عَـــاجِزًا عَــنِ الحَجِّ)، وَأَنْ يَكُونَ الحَاجُ عَنْهُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسه.

وَيَجُوزُ لَمَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ (نَفَقَةَ الحَجِّ) مِمَّن اِوْ عَمَّنْ نَسابَ عَنْهُ فِي الحَجِّ، وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ أُجَّرَة عَلَى الحَجِّ وهِيَ الزِّيَادَةُ عَلَى (نَفَقَةِ الحَجِّ) (١) \_. فَالَّذِي لاَ يَنبَغِي سَوَاهُ: عَدَمُ التَّوَسُّعِ فِي هَذَا البَابِ العَمِيق، وَإِعْطَاؤُهُ قَدْرَهُ الدَقِيق

00000

وَهَذَا لا أصل له!!

<sup>(</sup>١) «مَجْمُوع فَتَاوَى شيخ الإِسْلاَم» (٢٦/ ١٩).

 <sup>(</sup>٢) وَبَعْضُ العَامَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَن أَحَدٍ: يَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الحَجُ مِنْ بَيْتِ المَحْجُوجِ
 عنه!

# أَنْوَاعُ الحَجِّ

الحَجُّ ثَلاَثَةُ أَنْوَاع:

أَوَّلاً: حج القران؛ وَهُو لَمَنْ سَاقَ هَدْيَهُ (١) مَعَهُ ، مُحْرِماً بِالعُمْرَةِ وَالْحَجِّ \_جَمِيع\_اً\_؛ قائلاً \_عند التَّلْبِيَة\_: (لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا؛ لاَ رِيَاءَ فيهما وَلاَ سُمْعَة).

ُ فَإِذَا وَصلَ مَكَّةَ طَافَ طَوَافَ العُمْرَةِ \_وَهُوَ طَوَافُ القُدُومِ استِحْباباً (٢) \_، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة للْعُمْرَة وَالْحَجِّ \_سَعْياً وَاحداً \_.

وَيَسْتَمرُ عَلَى إحْرامه حَتّى يَحلُّ منهُ يَوْمَ العيد.

ثَانِياً: حج الإفراد؛ وَهُو أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ مُفْرِداً \_دُونَ عُمْرَةٍ ـ؛ قَائِلاً عِنْدَ التَّلْبِيَـــة\_: (لَّبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا؛ لاَ رِيَاءَ فيه وَلاَ سُمْعَة).

فَإِذَا وَصَلَ مَكَّةَ: طَافَ طَوَافَ القُدُومِ استِحْبَاباً.، وَسَعَى سَعْيَ الحَجِّ. وَيَسْتَمرُ عَلَى إِحْرَامه حَتَّى يَحلَّ منْهُ يَوْمَ العَيد.

<sup>(</sup>١) وَالْهَدْيُ: هُوَ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ فِي حَجِّهِ مِنْ ذَبِيحَةِ الْآنْعَامِ -يَوْمَ الْعِيلِ، أَوْ أَيَّامَ لِتُشْرِيقِ-.

<sup>(</sup>فَائِدَة)؛ يُسْتَحَبُّ (تَقْلِيدُ الهَدْي، وَإِشْعَارُهُ) الى تَعْلِيقُ شَيْءٍ فِي رقبتِهِ، وَحَزُّ سَنَامِ الإِبل؛ حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ دَمُّ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ هَدْيٌ، وَيُتْرَكَ التَّعْرُضُ لَه...

وَفِي "الْأَصْل " - "الإيضاح والتَّحْقِيق " - بَيَانٌ مُفَصَّلٌ.

<sup>(</sup>٢) وَكَذَا (الإِفْرَاد)، وانْظُر ﴿فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينِ ، (٢٢/ ٣٢٢)، وَ(٣٣/ ٢٠٥).

وَلَيْسَ عَلَى الحَاجِّ المُفْرِد هَدْيٌ.

وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَخَّرَ السَّعْيُ فِي هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ إِلَى مَا بَعْدَ طَوَافَ الحَجّ.

... فَعَمَلُ الحَاجِّ المُفْرِدِ وَالْحَاجِّ القَارِنِ سَوَاءٌ؛ إلاَ أَنَّ القَارِنَ عَلَيْهِ الهَهِ لَيُ لَقِيَامِهِ بِالنَّسُكَيْنِ \_الحَجِّ وَالعُمْرَةِ \_ دُونَ المُفْرِد.

ثَالِثاً: حج التمتع؛ وَهُوَ القِيَامُ بِعُمْرَة فِي أَشْهُرِ الحَجِّ (١)، ثُمَّ التَّحُلُ لَ مِنْهَا، ثُمَّ الإِحْرَامُ بِالحَجِّ فِي يَوْمِ التَّامِنِ مِنْ ذِي الحَجَّةِ؛ قَائِلاً عِندَ التَّلْبِيَةِ بِهَا ــ: (لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْ ــرَةً مُتَمَتَّعًا بِهَا إَلَى الحَجِّ؛ لاَ رِيَاءَ فيه وَلاَ سُمْعَة).

وَهُوَ الأَيْسَرُ عَلَى النَّفْسِ، وَالأَفْضَلُ فِي اتِّباعِ الشَّرْعِ؛ فَقَدْ أَمَـرَ النَّبِيُّ عَلَيْتِ بـــه

(١) كَمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ \_تَعَالَى \_: ﴿ الحَبِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتِ ﴾، وَهِــيَ ثَلاَثَةٌ: شَـوَّال، وَذُو القَعْدة، وَذُو الحَجَّة.

وَفِي الطَائِف المَعَارِف؛ (٥٨ ٤ ـ ٢٥) -للحَافِظِ ابنِ رَجب أَبْحَاثٌ مُهمَّة.

(تَنْبِيهُ): اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيمَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمُّ غَادرَ مَكَّةً إِلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى، أَوْ بَلَدِ الْحَرَ حَتَّى لَوْ كَانَ بِلَدَهُ-! هَلْ يَحُجُّ مُتَمَتِّعاً؟ حكما فِي «فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ» (٢١/ ٣٤٤)-. فَاقُولُ: ثَمَّةَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ حرَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ- فِي ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ المَنْعُ. وَوَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ المَنْعُ. وَوَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الإِذْنُ؛ مُوافِقاً عُمُومَ قَوْلِهِ حَيَّاتِهِ-: «الحِلُّ كُلُهُ» مُتَّفَقَ عَلَيْه.

وَهُوَ الْأَرْجَحُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَم.

وَلاَ دَلِيلَ مَعَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ رُجُوعِ الْمُتَمَتِّعِ -بَعْدَ عُمْرَتِهِ- إِلَى بَلَـدِهِ، أَوْ إِلَى بَلَـدِ آخَـرَ -مَـا دَامَ أَنَّ البَلَدَيْن وَاقِعَان فِي حدٌ مُسَافَةِ السَّفَر!

وَهِيَ خُجَّةُ الْمَانِعِ!! `

وَانْظُر المُصَنَّفَ ابْنِ أَبِي شَنَيْبَةَ » (٤/ ١/ ١٢٤ ـ ١٢٦)، وَالمُوَطَّأُ مَالِكِ » (١/ ٣٤٤)، وَالمَجْمُوعَ الفَتَاوَى » (٢٦/ ٨٨). أَصْحَابَهُ مِقَوْله : «مَنْ حَجَّ منْكُمْ: فَلْيُهلَّ بِعُمْرَة في حَجَّة»(١).

وَعَلَى الْحَاجِّ الْمُتَمَّعِ هَدْيٌ إِن اسْتَطَاعً..

ِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْهَدْيَ: فَعَلَيْهُ صَيَامُ ثَلاَئَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ (٢) \_حَتَّى لَوْ كَــانَتْ أَيَّـامَ التَّشْرِيقِ.، وَسَبْعَة عَنْدَ رُجُوعه إلَى أَهْلَه وَبَلَده.

وَالنَّبِيُّ \_عَيَّالِيْهِ \_ يَقُولُ: «دُخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَـــةِ» \_وَشَــبَّك بَيْــنَ أَصَابِعه عِيَّالِيْهِ \_ (٣).

َ... فَبَقِيَ (حَجُّ القَرَانِ) لَمَنْ سَاقَ الهَدْيَ (<sup>1)</sup> \_مَعَ كُوْنِهِ مَفْضُولاً\_. والأَصْلُ في (الإِفْرَاد) أَنَّهُ لأَهْلِ مَكَّةَ \_خُصوصاً\_ (٥) لَقَوْلُ اللَّه \_تَعَالَى\_: ﴿ذَلكَ لَمَنْ

(١) «السُّلْسِلَة الصُّحيحة» (٢٤٦٩).

وَمَنْ تَأَمَّلَ بَحْثُ الإِمَامِ ابْنِ القَيِّمِ فِي ﴿ زَادِ المَعَادِ ﴾ (٧/ ١٧٧ فَمَا بَعْدَهَا) مُرَجِّحاً (حَجُّ التَّمَتُعِ): فَلاَ بُدَّ أَنْ يَخْضَعَ لِحُجَجِهِ.

وَانْظُـرُ "حَجَّـةَ النَّبِـيِّ ﷺ (ص١٠١٠) لِشَـيْخِنَا، وَ"فَتَـاوَى الشَّـيْخِ ابْـنِ عُثَيْمِـينَ» (٢٢/ ٤٣ و ٨٢).

(٢) يَعْنِي: مِنْ وَقْتِ يُحْرِم بِالعُمْرَةِ.

(٣) رَواهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

(٤) وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ (القَارِنَ) إِذَا لَـمْ يَكُـن سَاقَ الْهَدْيَ - بالفَسْخ، وَجَعْلِهَا عُمْرَة!

وَانْظُر «المُحَلَّى» (٧/ ١١٨) لابن حَزْم، و «شَرْح العُمْدَة» (١/ ٤٤٥) لِشَيْخِ الإِسْلاَم، وَ افْتَاوَى الشَّيْخِ ابن عُثَيْمِينَ » (٢٢/ ٣٨).

وَفِي (٢٢/ ٤٥) مِنْهُ - ذِكْرُ الفَسْخ لِـ (المُفْردِ) -أيضاً-.

(٥) فِي «مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ» (٣/ ٨٨ ـ ٨٩): (بَابُّ: مَنْ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةً). وانظُر «مَجْمُوع الفَتَاوَى» (٢٦/ ٢٥٦ ـ ٢٥٩)، و«شَرْح العُمْدَة» (١/ ١٠٤ ـ ١٠٥) كِلاهُمَا =

لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾.

وَالقَوْلُ بِنَسْخِ (الإِفْرَاد) \_للعُمُومِ \_أَوْ بُطْلاَنه \_ عَسْرٌ جِدًّا (٢)؛ مَعَ مَا وَرَدَ عَنْ عَدَد مِنَ الصَّحَابَةُ مِنْ حَجَّهِم إِفْرَاداً (٣) بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ \_ يَكَالِيْهِ \_، (وَهُمْ كَانُوا لِسُنَتِه أَشَدَّ اتّبَاعاً» \_كَمَا في (مُصَنَّفِ أَبْن أَبِي شَيْبَة» (١٤٣٠١) \_.

نَعَمْ؛ التَّمَتُّعُ كَيْفَمَا كَانَ أَفْضَلُ؛ لِوُرودِ الحَضِّ عَلَيْهِ، وَالإِرْشَادِ إِلَيْه عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْدِ.

<sup>=</sup> لشينخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة رَحِمَهُ الله.

<sup>(</sup>١) انْظُر «مَجْمُوعَ الفَتَاوَى؛ (٢٦/ ٤٤).

 <sup>(</sup>٢) انْظُر لِزَاماً "فَتَاوَى الشَّيْخ ابْن بَاز " (١٧/ ٥٥)، فَقَدْ قَال: "هَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ لا أَسَاسَ لَـهُ
 مِنَ الصَّحَّةِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَنْسَاكَ ثَلاثَةً....

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرُّزَّاقِ فِي ﴿ الْآَمَالِي ﴾ (١٤٦): ﴿ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَمَتُّعَ، وَقَرَنَ، وَأَفْرَدَ ».

<sup>(</sup>٣) وَانْظُرْ تَوْجِيهَ ابْنِ عُمَرَ لِفِعْلِ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ذَلِك - بُنِي: «سُنَنِ البَيْهَقِيِّ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ذَلِك - بُنِي البَيْهَقِيِّ البَيْهَقِيِّ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ذَلِك - بُنِي البَيْهَقِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا لِلللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّا عَلْمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عِلْ إِلْمُعْلِقُلْ عَلْمُ عَلَّا عَلِيهُ عَلَ

وَانْظُرْ "صَحِيحَ البُخَارِيِّ" (١٥٦٣)، وَ"المُوطَّأَ" (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>تَنْبِيهُ وَتَحْدِيرٌ): مِنَ النَّاسِ مَنْ يَحُجُ مُفْرِداً ـتَهَرُّباً مِنَ الهَدْيِ! ـ، ثُمَّ يَأْتِي بِعُمْرَةٍ ـعَقِبَ ذَلِك ـ!! «فَهَذَا غَالِطٌ بِإِجْمَاعِ العُلَمَاء».

قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلاَم فِي الْمَجْمُوعِ الفَتَاوَى ١ (٢٦/ ٤٨).

# مَوَاقِيتُ الحَجِّ الْكَانِيَّةُ ـ (١):

فَإِذَا سَافَرَ الحَاجُ قاصداً بِلادَ الحَرِمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يَمُرُ وَلاَ بُــــدَ بِوَاحِــد مِــن مَوَاقِيت الإحْرامِ الشَّرْعَيَّة اللَّهَ النَّبُويَّةُ (٢) \_ أُو يُحاذِيهَا إِذَا كَـانَ مُسَافِراً بِالطَّائِرَةِ مَتَلاً ـ؛ فَالْوَاجِبُ حِينَنِذٍ \_ أَنْ يُحْرِمَ عِنْدَهَا، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجَاوِزَهـــا دُونَ إِحْرَام (٣):

فَهَذِهِ المَوَاقِيتُ \_ الآتِي ذِكْرُهَا \_ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ مَرَّ بِهَا منْ غَيْرِ أَهْلِهَا؛ وَهِيَ:

(٣) (تَنْبِية): ذَكَرَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ فِي "شَرْحِ العُمْدَة" (١/ ٣٥٥): "أَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ مُجَاوَزَةُ البِقَاتِ بَغَيْرِ إِخْرَام؛ إِمَّا لاَنَهُ لَمْ يَقْصِدْ مَكَّة، أَوْ قَصَدَهَا وَهُوَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِخْرَام؛ كَالْمُحَارِبِ وَذِي الْحَاجَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ وَغَيْرِهِم إِذَا أَرَادَ النُّسُكَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مَوضِعِه، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَى المِيقَات».

وَأَمًّا مَنْ «كَانَ قَاصِداً الحَجَّ وَالعُمْرَةَ مِنْ أَصْلِ سَفَرِهِ فَهَذَا إِذَا تَعَدَّى المِيقَات: فَعَلَيْهِ دمّ بِلاَ نِزَاعِ -للسُّنَّةِ الظَّاهِرَة-.

> وَإِنْ اَمْكَنَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الإِحْرَامِ: رَجْعَ وَأَحْرَمَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. «فَتَاوَى الشَّنْيِخِ ابْنِ عُثْيِمِينَ» (٢١/ ٣٠٢)، وَقَالَ: "وَإِذَا جَاوَزَهُ؛ عَلَيْهِ دَمٌ».

<sup>(</sup>١) انظُرُ (خَارِطَةَ المَوَاقِيتِ المُكَانِيَةِ) فِي "المُلْحَقِ" الآتِي (ص٥٧)..

<sup>(</sup>٢) وَلَيْسَ مِنْهَا جُدَّةُ؛ إِلاَّ بِشَرْطٍ ضَيِّق جدًّا.

فَأَنْظُر مَا تَقَدُّمَ (ص١٧).

١- ذو الحُليفة: وَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ اللَّدِينَة -وَمَنْ وَرَدَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ اللَّدِينَة مِمَّنْ كَانَتْ طَرِيقَهُمْ-، وَاشْتَهَرَتْ عِنْدَ الْعَامَّة بِاسْمٍ لاَ أَصْلَ لَهُ؛ وَهُو: (آبَارُ عَلِيكِ)! (١) وَهِي تَبْعُدُ رُبَارُ عَلِيكِيَّ)! (١) وَهِي تَبْعُدُ رُبَارُ عَلِيكِيًّا اللَّهُ عَنْ مُكَة .

٢ ـ الجُحفة: وَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ، وَالمَغْرِبِ وَمِصْرَ ـ وَمَنْ وَرَدَ طَرِيقَهُم ـ، وَهِيَ اليَوْمَ في مَدينَة (رَابغ)، وَهِيَ تَبْعُدُ (١٨٣ كم) عَنْ مَكَّة.

٣\_قرن المنازل: وَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْد وَمَن وَرَدَ طَرِيقَهُمْ، وَاسْمُهَا اليَوْمَ: (السَّيْلُ الكبير)، وَهِي تَبْعُدُ (٧٥ كم) عَنْ مَكَّةَ.

٤ \_ يَلْمَلُم: وَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ \_ وَمَنْ وَرَدَ طَرِيقَهُ مَ ، وَهِ \_ يَ اليَ وْمَ تُسَمَى (السَّعْديَّة)، وَهِي تَبْعُدُ (٩٢ كم) عَنْ مَكَّةً.

٥\_ ذات عَرِق: وَهِي مِيقَاتُ أَهْلِ العَرَاقِ وَمَنْ وَرَدَ طَرِيقَهُمْ، وَهِيَ اليَـوْمَ تُسَـمَى. (الضَّرِيبَة)، وَهِي تَبْعُدُ (٤ ٩ كم) عَنْ مَكَّةً.

... فَأُوِّلُ مَا يَبْتَدئُ الْحَاجُ الْقَيَامَ بِهِ: الْعُمْرَةُ، وَهِيَ:

(عُمْرَةُ التَّمَتُّع) (٢):

<sup>(</sup>١) وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي (ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) وَسَيَكُونُ كِتَابُنَا هَذَا بِإِذْنِ اللَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ مَبْنِيًّا عَلَى شَرْحِ صِفَةِ (حَجَ التَّمَتُعِ)؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ كَوْنِهِ الْآيْسَرَ عَلَى النَّفْس، والآقُربَ إِلَى الشَّرْع..

وَانْظُرْ مَا تَقَدُّمَ (ص٢٤).

واللَّهُ المُوفِّق.

### أَعْمَالُ العُمْرَة ١٠٠

### ثلاث فوائد

الأولى: قَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ تَسْمِيَتُهُ العُمْ ـرَةَ بِ ـ (الحَـجَّ الأصْغَر) \_كَمَا في «مُصنَّف ابْن أبي شَيْبَة» (١٣٦٥٩) \_.

الثانية: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ \_ عَلَيْقِ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي حَيَاتِهِ الشَّرِيفَة \_ كَمَا فِي «شَرْحِ العُمْدَة» الثَّانية: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ \_ عُلَيْقِ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي حَيَاتِهِ الشَّرِيفَة \_ كَمَا فِي «شَرْحِ العُمْدَة» (٢٦/٧٥ ٢٥٣)\_.

الثالثة: ووَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي فِي العُمْ رَقِ بَدَنَـةً بَدَنَةً. \_كَمَا في «المُوطَا» (٣٧٨/١)\_.

وَهَذَا كَمَا وَصَفَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُتَيْمِينَ فِي «فَتَاوِيه» (٣٧٢/٢٣): «مِن السَّنَنِ المُندَّرَة». وقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي «المَجْمُوع» (٦/٨ ٣٥): «اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَمَنْ قَصَدَ مَكَةَ لِحَجِّ (أَوْ عُمْرَة) لَ أَنْ يُهْدِي هَدْياً مِنَ الأَنْعَامِ، وَيَنْحَرَهُ هُنَاك، وَيُفَرِّقَهُ عَلَى المَسَاكِين المُوْجُودِينَ فِي الْحَرَم».

فَانْظُرْ "سُنَنَ البَيْهَقِيِّ" (٥/ ٣١٩)، وَ"سُنَنَ الدَّارَقُطْنِيٍّ" (٢/ ٢٨٥).

وَتَفْصِيلُ أَعْمَالِ العُمْرَةِ كَالتَّالي ـ:

#### \* الإحرام:

١ عند منا تصل أخي المسلم إلى ميقات الإحرام (١): يستحب لك قبل الإحرام أنْ تَغْتَسل، وَتَتَطَيَّبَ في بَدَنك، دُونَ مَسه لَباسَ الإحرام (٢)، وللرَّجَال دُونَ النَّسَاء.

ثُمَّ تَلْبَسُ (٣) مَا لَيْسَ مَخيطاً (١) مِنَ النَّيَابِ؛ إِزَاراً لا يُفَصَّلُ أَعْضَاءَ بَدَنِكَ؛ تَسْتُرُ بِهِ جُزْءَ بَدَنِكَ العُلْوِيَّ وَهَــذَا هُــوَ لِبَـاسُ الاَّوْرَاءُ بَدَنِكَ العُلْــوِيَّ وَهَــذَا هُــوَ لِبَـاسُ الاَّوْرَاءُ . وَهَــذَا هُــوَ لِبَـاسُ

ثُمَّ تُحْرِمُ (١٠ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قَائِلاً: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ مُتَمَتَّعاً فِيهَا إِلَى الحَسج لاَ

(١) وَهُوَ لِلْمَارُ بِاللَّدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ (ذُو الْحَلَيْفَةِ) وَيُسَمِّيهِ النَّاسُ اليَوْمَ-: (آبَار عَلِيِّ)-نِسْبَةُ إِلَى قَصَّةٍ خُرَافِيَّةٍ فِي ذَلِكَ! -كَمَا نَبَّهُ شَيْخُ الإسْلاَم فِي «مَجْمُوع الفتَاوَى» (٢٦/ ٩٩)-.

(٢) يَجُوزُ لُبْسُ لِبَاسِ الإِخْرَامِ فِي البَيْتِ -قَبْلَ السَّفَرِ، وَقَبْلَ الوُصُولِ إِلَى المِيقَاتِ-؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ سَبِيلَ تَسْهِيلٍ وَتَيْسِيرٍ لآيٌ مِنَ المُعْتَمِرِينَ وَالحُجَّاجِ، وَبِخَاصَّةٍ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَّامِ- الْمَسَافِرينَ بِالطَّائِرَةِ.

فَإِذَا حَاذَى (هَوُلاء) مِيقَاتَهُمْ -وَهُمْ فِي الطَّائِرَةِ-؛ فَلْيُحْرِمُوا مُلَبِّينَ -عَلَى وَفْق مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ-.

(٣) وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ـوَقْتَ البَرْدِـوَنَحْوِهـ (وَضْعُ) شَيْءٍ مِنَ الثَّيَابِ عَلَى البَدَنِ ـلِتَغْطِيَتِـهِـ، دُونَ إِذْخَالَ المُنْكِبَيْنِ فِيهِ.

وانْظُر اشَرْح العُمْدَة؛ (٢/ ٥٠) لِشَيْخ الإسْلام.

(٤) والمَخيطُ: هُوَ المَصْنُوعُ عَلَى قَدْرِ العُضُو مِنَ الثِّيَابِ..

(٥) وَلاَ مَانِعَ شَرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ (دَبُوسٍ)، أَوْ (زِرّ) تُجْمَعُ بِهِ أَطْرَافُ (الإِزَار)، أَوْ (الرّدَاء) -تَحَوُّطاً لِمَزيدِ سَتْرِ لِلعَوْرَة-.

وَانْظُر «شَرْحَ العُمْدَة» (١٦/٢).

(٦) (تَنْبِية مُهِمٌّ): لأحِظ الفَرْق بَيْنَ (الإِحْرَامِ)، وَ (لِبَاسِ الإِحْراَمِ): فَلِبَاسُ الإِحْـرَامِ: هُـوَ الإِزَارُ والرِّدَاءُ اللَّذَان يَلْبَسُهُمَا المُسْلِمُ الَّذِي يُرِيدُ الإِحْرَامَ وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ (أَحْيَاناً) قَبْلَ الإِهْـلالِ بِالحَجِّـ.

رِيَاءَ فيهَا وَلا سُمْعَة) (١) .

ثُمَّ تَشْتَرِطُ (٢) قَائِلاً: (اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)؛ حَذَراً مِنْ أَيِّ عَارِضٍ \_كَمَــرَضِ أَوْ حَوْف\_ يَمْنَعُكَ مِنْ إِثْمَام حَجِّكَ.

وَأَمَّا مَنْ قَطَعَ حَجَّهُ \_مَنْ غَيْر اشْتَراطَ : فَيَجَبُ عَلَيْه دَمُ الفدْيَة، وَقَضَاءُ حَجّه.

#### \* التلبية:

٢ - ثُمَّ تُلَبِّي مُكَرِّراً قَائِلاً: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَـكَ لَبَيْك، إِنَّ الْمَهُمَّ لَبَيْك، إِنَّ الْمَهُمَّ لَكَيه وَالنَّعْمَةُ لَكَ وَاللَّهُ الْمَاكِمَ لَكَ لَكَ اللَّهُ الْمُلْلِلْلُهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْ

وَلاَحِظْ -كَذَلِكَ- الفَرْقَ بَيْنَ (النَّيَّةِ)، و(التَّلَفُظِ بِهَا)، و(الإهلال بالتَّلْبِيَّةِ):

فَنِيُّتُكَ بِالحَجِّ: لا تَزَالُ مُصَاحِبَةُ لَكَ فِي قَلْبِكَ مُنْذُ بَدْء سَفَرِكَ.

وَلاَ يَجُوزُ لَكَ التَّلَفُظُ بِهَا بِحَالِ لِاَ فِي الحَجُ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الآفْعَالِ؛ لآنَهَا مِنْ بِدَعِ الآقُوَال. وَلاَ يَجُوزُ لَكَ التَّلْفِينَ بِهَا بِحَالِ لِي الْحَجُ مِنْ أَحْكَام. وَمُتَلَبِّساً بِمَا لِلْحَجِّ مِنْ أَحْكَام.

(١) وَيَكُونُ قَوْلُكَ ذَلِكَ حِينَ تَنْطَلِقُ بِكَ وَسِيلَةُ الانْتِقَالِ الَّتِي تَرْكَبُهَا؛ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى دَائِبِهِ عَلَى دَائِبِهِ فَيمَا رَوَاهُ البُخَارِي (١٥٥٣)، ومُسْلِم (١٢٥٩) عن ابن عُمَر..

(٢) قَالَ الإِمَامُ عَطَاءً المُكِّيُّ: "مَن اشْتَرَطَ فِي الإِحْرَام: فَلَهُ شَرْطُهُ».

كَمَا فِي المُصَنَّف ابْن أبي شَيْبَة ا (٣/ ٣٤١)، وَانْظُر اللَّغْنِي ا (٥/ ٩٣).

(٣) وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي (ص٧٧).

(٤) (تَحْدِيرٌ) : كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَفْصِلُونَ بَيْنَ (الحَمْد) وَ(النَّعْمَةِ)، وَبَيْنَ (لَك) وَما بَعْدَهـا بِالوَقْفِ الْمُتَحَرِّكِ!! وَالْأَصْلُ الاسْتِمْرارُ وَالْمُوَاصِلَةُ.

وَأَمَّا الإِحْرَامُ: فَهُوَ الإِهْلاَلُ بِالحَجِّ؛ أَيْ: دُخُولُكَ فِي النَّسُكِ؛ وَذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِكَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً حِييَ عُمْرَةً التَّمَتُع -.

وَلَكَ أَنْ تَقُولَ أَيْضاً: لَبَيْكَ ذَا المَعَارِجِ، لَبَيْكَ ذَا الفَوَاضِلِ. أَوْ: لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقَّ.

أَوْ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْك، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

أَوْ: لَبَّيْكَ مَرْغُوباً أَوْ مَرْهُوباً، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالفَضْلِ الْحَسَنِ (١).

وَيُسَنُّ لِكَ أَنْ تَحْلطَ التَّلْبِيَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ.

وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ التَّلْبِيَةُ جَمَّاعِيَّةً \_مُتَوَاطِئَةً بِصَوْتٍ وَاحِدٍ (٢)\_؛ إلاَّ لِلتَّعْلِيمِ \_وَبِقَــــــدْرِهِ\_،

وَمنْ غَيْر اتَّفَاق وتَرْتيب لَهَا ـ أَوْ حِرْصِ عَلَيْهَا ـ.

فَإِذَا وَقَعَتْ \_دُونَ ذَلكَ\_ فَلاَ بَأس.

٣ \_ وَتَظَلُّ مُكَرِّراً التَّلْبِيَةَ مُسْتَمِرًا بِهَا حَتَّى تَرَى أُوَّلَ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَحَدُّهَا اليَوْمُ

وَيُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ \_جِدًّا\_.

وَالنَّسَاءُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجَالِ؛ إِلاَّ أَنْ تُخْشَى الفَتْنَةُ.

٤ ـ وَلَيْسَ للإحرام صَلاةٌ مَخْصُوصَةٌ به (٣).

(١) كَمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّقِهِ، (١٣٤٧٢).

(٢) بَلْ (قَدْ) يُؤَدِّي الجِرْصُ عَلَى مُتَابَعَةِ (نَغَمَةِ!) جَمَاعَةِ الْمُلَبِّينَ الْوِ الذَّاكِريسنَ إلى شَيْءٍ مِنَ الشَّرْكِ اللَّفْظِيِّ؛ كَقَطْع كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ قَبْل الاسْتِثْنَاءِ وَمَا أَشْبَهَهُ !!

فَتَنَّبُهُ وَاحْذَرُ؛ فَإِنَّ التَّلْبِيَّةَ تَوْحِيدٌ، فَلاَ تَجْعَلْهَا شِرْكاً.

(٣) (فَانِدَةٌ): مَنْ كَانَ مِيقَاتُهُ (ذَا الْحُلَيْفَةِ): فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي وَادِي العَقِيقِ.
 وَذَلِكَ لِخُصوص المَكَان وَبَرَكَتِهِ؛ كَمَا صَحَّ فِي السُّنَّةِ المُطَهَّرة.

فَالصَّلاةُ مُنا- لَيْسَتْ ذَاتَ صِلَةٍ بِالإِحْرَامِ؛ فَتَذَكُّرْ.

وَمَوْقُعُهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّضَ خَلاءً خَلاّةً خَلْفَ مَسْجِدِ المِيقَاتِ بِجَانِبِ الجِسْرِ -؛ فِيمَا أرْشَدَنَا إِلَيْهِ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَاقِعِيًّا -. لَكُنْ؛ مَنْ أَدْرَكَتْهُ صَلاَةُ الفَرِيضَةِ فِي المِيقَاتِ: صَلَّى، ثُمَّ أَحْرَمَ عَقِبَ صَلاَتِه؛ كَمَـــا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ \_ ﷺ ؛ فَقَدْ أَحْرَمَ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ـ بَعْدَ ذَلِكَ \_ لَمَّا انْطَلَقَتُ به دَابَّتُهُ.

### \* محظورات الإحرام:

٥ فَإِذَا قُلْتَ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً) \_الَّتِي هِيَ عُمْرَةُ الحَجِّـ؛ حَرُمَ عَلَيْكَ \_بالإِحْرَامِ\_ لُبْسُ المَخيط؛ كَــ (الدَّشْدَاشَةِ)، وَالتَّوْبِ، وَالقَمِيصِ، وَالسَّرَاوِيلِ، وَالجَـــوَارِب، وَغِطَـاءِ الرَّأْسِ؛ كَالطَّاقِيَّة، والغُتْرَة.

وَمَنْ ذَلِكَ: الأَلْبِسَةُ الدَّاخِليَّةُ \_أَيْضاً\_...

٣- وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ (١)؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ؛ وَلاَ يَلْزَمُهُ قَطْعُهُمَا دُونَ الكَعْبَيْنِ (٢).
 وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً مُضْطَرًا فَلْيَلْبَسْ سَوَاويل.

### \* أمور لا حرج منها للمحرم:

\$

وَلَكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ (الشَّمْسِيَّةَ \_المِظَلَّةَ\_)، وَحِزَامَ النَّقُودِ، وَأَنْ تَلْبَسَ النَّظَّارَةَ، وَالسَّاعَة، وَالخَاتَمَ \_وَمَا أَشْبَهَ ذَاكَ\_ (٣).

 <sup>(</sup>١) وَأَمَّا مَا يَظُنُهُ عَامَّةُ النَّاسِ (!) مِن عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ النَّعَالِ المُعْتَادَةِ المَشْهُورَةِ بَيْنَهُمِ !! فَـتَرَاهُمْ يَلْبَسُونَ أَنْوَاعاً خَاصَّةً مِنَ النَّعَالِ المَطَّاطِيَّة، أو البلاَسْتِيكِيَّة: فَمِنَ الآخْطاءِ الشّائِعَةِ، والآغلاَطِ الذَّائِعَةِ! يَلْبَسُونَ أَنْوَاعاً خَاصَّةً مِنَ النَّعَالِ المَطَّاطِيَّة، أو البلاَسْتِيكِيَّة: فَمِنَ الآخْطاءِ الشّائِعَةِ، والآغلاَطِ الذَّائِعَةِ! إِذْ لَيْسَ هَذَا بِإِنْوَاعِهِمِن المَخْيطِ الوَاجِبِ اجْتِنَابُهُ قَطْعاً ـ!!

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ "مَجْمُوعَ فَتَاوَى شَيْخِ الإِسْلاَمِ" (٢٦/ ١٠٩)، وَ"مَنَاسِكَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ" (ص١١) لِشَيْخِنَا الإِمَامِ الْآلْبَانِيِّ.

<sup>(</sup>٣) وَفِي "مَسَائِلِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ" (١١٠): عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "الْمُحْرِمُ يُغَطِّي أَنْفَهُ مِنَ الغُبَارِ". وَلَعَلَّهُ مِنْ أَجْلِ ذَا لَهُ أَجَازُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ فِي "فَتَاوِيهِ" (٢٢/ ١٣٠) لُبْسَ الكَمَّامَةِ لِعُدْرِ وَهَذَا شَرُطٌ دَقِيقٌ...

٧\_ وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ بِالإِحْرَامِ قَصُّ الشَّعْرِ، وَمَسُّ الطَّيبِ (١)، وَالصَّيْدُ، وَالْحِطِية، وَعَقْدُ النَّكَاح، وَالْحِطِية، وَعَقْدُ النَّكَاح، وَالْجِمَاعُ وَدُواعِيهِ (٢).

### \* من فقه إحرام النساء:

٨ وَأَمَّا المَرْأَةُ؛ فَتُحْرِمُ بِمَلابِسَهَا المُعْتَادَةِ دُونَ تَخْصِيصِ ثَوْبِ أَخْضَرَ أَوْ أَبْيضَ!! إِذْ
 كُلُّ الأَلْوَان فِي الأَلْبِسَة الشَّرْعَيَّة بِالنَّسْبَة للنَّسَاء \_ سَوَاء مَا لَمْ يَكُنْ ثَوْبَ شُهْرَة \_!

وَلَكَنْ؛ لَا تُغَطَّي اللَّرْأَةُ وَجْهَهَا، وَلاَ كَفَّيْهَا حَالَةَ إِحْرَامِهَا، وَلاَ تَلْبَــسُ السُبرْقُعَ، وَلاَ النَّقَابَ، وَلاَ القُفَّازَيْن.

وَلَكِنْ؛ يَجُوزُ لَهَا إِذَا مَرَّتْ بِرِجَالٍ أَنْ تُلْقِيَ عَلَى رَأْسِهَا غِطَاءً يَسْتُرُ وَجْهَهَ اللَّ \_دُونَ أَنْ تَشُدَّهُ عَلَيْه\_.

(١) وَلَيْسَ مِنْهُ مَعْجُونُ الْآسْنَانِ، وَلاَ الصَّابُونُ ذُو الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَة؛ فَإِنَّهَا تَزُولُ بِمُجَرَّدِ غَسْلِ أَثَرِ الصَّابُونَ عَنِ المَوْضِع؛ فَضْلاً عَنْ أَنَّهَا لاَ تُسَمَّى فِي لُغَةٍ أَوْ عُرُفَرٍ طِيباً! حَكَمَا فِي "فَتَاوَى الشَّيْخِ الْبَنِ الصَّابُونَ عَنِ المَوْضِع؛ فَضْلاً عَنْ أَنَّهَا لاَ تُسَمَّى فِي لُغَةٍ أَوْ عُرُفَرٍ طِيباً! حَكَمَا فِي "فَتَاوَى الشَّيْخِ الْبَنِ الصَّابُونَ عَنِ المَوْضِع؛ فَضْلاً عَنْ أَنَّهَا لاَ تُسَمَّى فِي لُغَةٍ أَوْ عُرُفَرٍ فِي طِيباً! حَكَمَا فِي "فَتَاوَى الشَّيْخِ الْبَنِ عَنْ المَّانِينِ المَّالِيَةِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِقَ الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللهُ عَنْ أَنَّهَا لاَ تُسَمِّى فَي الْعَلَيْدِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَمِمَّا يَجُوزُ \_أَيْضاً\_ ادِّهَانُ الْمُحْرِمِ بِالزَّيْتِ \_وَنَحْوِهِ\_ مِمَّا لاَ يُعَدُّ طِيباً.

وَانْظُرُ اصَحِيحَ البُخَارِيِّ (١٥٣٧) عَن ابْن عُمَرً-.

(٢) (فَانِدَةٌ)؛ تذْكُرُ الكُتُبُ المُصَنَّفَةُ فِي أَخْكَامَ الحَجِّ -جُلُهَا؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ كُلَّهَا-: المَنْعَ مِنْ (قَصِّ الْآطُفَار) -بَلِ الإِجْمَاعَ عَلَيْهِ-! بِحُجَّةِ (عَدَمِ التَّرَقُهِ)!!!

فَلاَ أَذْرِيَ مَاذَا سَيَقُولُ مُصَنِّفُوهَا -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- لَوْ رَأُواْ تَرَفُّهَ كَثِيرٍ مِنَ الحُجَّاجِ -الْمَبَالَغَ فِيــهِ- فِي أَمُورِ عِنَ الْحُجَّاجِ -الْمَبَالَغَ فِيــهِ- فِي أَمُورِ وَأَمُورِ-؟!!

نَعَمْ؛ (الآخْوَطُ): تَرْكُ ذَلِكَ، وَاجْتِنَابُهُ.

(٣) فَإِطْلاَقُ بَعْضِ الفُقْهَاءِ القَوْلَ بأنَّ (إِحْرَامَ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا) لَيْسَ دَقِيقاً! فَتَأْمَلْ...
 وَفِي السُنْنِ البَيْهَقِيُّ، (٥/ ٤٧) \_عَنْ عَائِشَةَ \_ الإِذْنُ بِسَدْلِ المَرْأَةِ المُحْرِمَةِ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا.
 وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ \_كَذَلِكَ \_ لُبْسُ الجَوَارِبِ \_كَمَا فِي الْفَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ، (٢٢/ ١٩٦) \_.

### \* الوصول إلى مكة، ثم المسجد الحرام:

٩\_ فَإِذَا وَصَٰلْتَ إِلَى مَكَّةَ، وَرَأَيْتَ بُيُوتَها وَحَدُّهَا اليَوْمَ قَرِيبٌ مِنْ (مَسْجِدِ عَائِشَةَ)\_:
 تُمْسكُ عَن التَّلْبِيَة، وتَقْطعُها.

فِإِنْ تَيَسَّرَ لَكَ الاغْتِسالُ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ: فَافْعَلْ؛ وَإِلاَّ: فَلاَ حَرَجَ.

وَلْيَكُنْ دُخُولُكَ إِلَيْهَا نَهَاراً إِنْ أَمْكَنَ ذَلكَ.، وَإِلاَّ: فَلاَ حَرَجَ.

وَيَجُوزُ لَكَ \_قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ لِتَعْتَمِرَ \_ أَنْ تَسْتَرِيحَ، أَوْ تَنَامَ، أَوْ تَجْلِسَ، أَوْ تَأْكُلَ، أَوْ تَغْتَسلَ، أَو تُغَيِّرَ لَبَاسَ الإحْرام \_وَمَا أَشْبَهَهُ \_.

١٠ ثُمَّ تَدْخُلُ اللَّهُمَّ الْخَرَامَ (١٠ مُقَدِّماً قَدَمَك اليُمْنَى ، قَائِلاً: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلى .
 مُحَمَّد وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتك .

أَوْ تَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ العَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم.

وَلْيَكُنْ دُخُولُكَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ اسْتَطَعْتَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، وإِلاَ فَمِنْ أَيّ بَابٍ

(١) (فَائِدَةً): بَعْدَ الدُّحُولِ تَبْداً فَوْراً بِالطَّوَافِ؛ إلاَّ إِنْ أَدْرَكَتْكَ صَلاَةً مَفْرُوضَةً، فَتُصَلِّيهَا. أَمَّا البَدْءُ بِتَحِيَّةِ المَسْجِدِ قَبْلَ الطَّوَافِ: فَمُخالِفٌ لِلسُّنَّةِ!

فَإِذَا أَتْمَمْتَ عُمْرَتَكَ، وَدَخَلْتَ المَسْجِدَ -بَعْدُ- لِلصَّلاةِ -أَيُّ صَلَاةٍ-؛ فَتُصَلِّي تَحِيَّةَ المَسْجِدِ قَبْلَ الجُلُوسِ -كَمَا تُصَلِّيهَا فِي سَاثِرِ المَسَاجِدِ، فَإِنْ أَرَدْتَ التَّطَوُّعَ -بَعْدَ ذَلِكَ- بِالطَّوافِ: فَافْعَلْ.

ومَا اشْتَهَرَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ ٱلْسِنَةِ العَامَّةِ -وَبَعْضِ الْمَتَفَقَّهَةِ- مِنْ حَدِيثِ: "تَحِيَّةُ البَيْتِ الطَّوافَ": فَــلا أَصْــلَ

وَانْظُر هُمُخْتَصِر الْمَقَاصِد الحَسَنَة (رقم٢٩٦) لِلزُّرْقَانِي.

بعبطير المفاطبة احسنه ارقم

14

فَإِذَا رَأَيْتَ الكَعْبَةَ الْمُشَرَّفَةَ (1): رفعْتَ يَدَيْكَ؛ كَمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِـرَضِي اللَّــهُ عَنْهُ.، أَنَّهُ قَالَ: «تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعَة مَوَاطِنَ: إِذَا رَأَى البَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا، وَالْمُووَة، وَفِي عَنْهُ.، أَنَّهُ قَالَ: «تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعَة مَوَاطِنَ: إِذَا رَأَى البَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا، وَالْمُرُوة، وَفِي جَمْعِ [مُزْدَلْفَة]، وَعَرَفَاتٍ، وَعَرَفَاتٍ، وَعَنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ» \_ رَوَاهُ ابْـن أَبِـي شَـيْبَةَ فـي «مُصَنَفِـه» جمْع [مُزْدَلْفَة]، وَعَرَفَاتٍ، وَاللَّهُ وَالْمَالَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى الْفَالَةُ وَالْمَ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَعَةً إِلَيْكُونَاتٍ وَعَرَفَاتٍ وَعَرَفَاتٍ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعَالِّ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَالْمَالَالَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّةُ الْمُؤْدُلُونَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللّهُ اللّ

قَائلاً: اللَّهُمُّ أَنْتِ السَّلاَمُ، وَمَنْكَ السَّلاَمُ؛ فَحَيَّنَا رَبَّنَا بالسَّلاَم (٢).

\* بداية الطواف بالكعبة (٣):

ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ الْأَسُودَ (1) لِتَبْدَأَ الطَّوَافَ (٥) .. فَتَسْتَلَمُهُ بِيَدك، وَتُقَبِّلُهُ، وتَسْجُدُ

(١) وَأَمَّا مَقُولَةُ: (اللَّهُمَّ إِنَّ البَيْتَ بَيْتُكَ، والحَرَمَ حَرَمُكَ، وَالآمْنَ أَمْنُكَ..) الَّتِي يَقُولُهَا البَعْضُ (!) أَمَامَ بَابِ الكَعْبَةِ: فَمِنَ البِدَعِ المُحْدَثَةِ!

(٢) كَمَا ثَبَتَ مِنْ دُعَاء عُمَر؛ فَانْظُر: «مَنَاسِك الحَجِّ وَالعُمْرَة» (ص ٢٠) لِشَيْخِنا الأَلْبَانِي.

(٣) انظر «المُلْحَقَ» الآتِي (ص٧٧) لِلْوُقُوفِ عَلَى صُورَةِ مَا يُعِينُكَ فِي مَعْرِفَة كَيْفِيَّةِ (الطَّوَافِ).

(٤) وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يُسَمِّيهِ (الحَجَرَ الأَسْعَدَ)!!

وَلاَ أَصْلَ لِهَذَا -كمَا فِي "الشَّرْحِ المُمْتِعِ" (٣/ ٢٨٣-طَبْع مِصْر) -لِلشَّيْخ ابْن عُثْيَمِينَ-.

(تَنْبِيهُ) مُتَعَلَّقٌ بِالعَلاَمَةِ المَرْسُومَةِ عَلَى أَرْضِ المَطَافِ النِّي يُعَرَّفُ بِهَا النَّاسُ سَبِيلَ مُوَاجَهَةِ الْحَجَرِ الاَسْوَدِ لِمَعْرِفَةِ بَدْءِ الطَّوَافِ وَانْتِهَائِهِ: فَإِنَّ حِرْصَ الطَّائِفِينَ عَلَيْهَا، وَتَدْقِيقَهُمْ فِيهَا؛ يُـوَدِّي إِلَى الخَجْرِ الاَسْوَدِ لِمَعْرِفَةِ بَدْءِ الطَّوَافِ وَانْتِهَائِهِ: فَإِنَّ حِرْصَ الطَّائِفِينَ عَلَيْهَا، وَتَدْقِيقَهُمْ فِيهَا؛ يُـوَدِّي إِلَى النَّرَاحُم، وَالاَخْتِنَاق، وَالتَّدَافُع!

وَالصَّوَابُ: أَنَّ (العَلاَمَةَ الشَّرْعِيَّةَ) هِيَ الرُّكُنُ الاَّسُودُ -كُلُهُ-بِطُولِهِ- المُمْتَدُّ مِنْ سَطَحِ الكَعْبَةِ إِلَى الْأَرْض -وَالَّذِي فِي آخِرهِ -مِنْ أَسْفَلَ- الحَجَرُ- وَيَرَاهُ القَريبُ وَالبَعِيدُ.

مَعَ الانتِبَاه إِلَى أَنَّهُ كُلَّمَا ابْتَعَدَ الطَّائِفُ عَنِ الكَعْبَةِ كُلَّمَا تَوَسَّعَتْ دَائِرَةُ مُوَاجِهَتِهِ لِلْحَجَرِ الْآسُودِ؛ فَتَنَبَّهُ.
وَلِلشَّيْخِ بَكُر أَبُو زَيْدٍ عَافَاهُ اللَّهُ وَسَـدَّدَهُ رِسَالَةٌ لَطِيفَةٌ فِي تَقْرِيرٍ ذَلِكَ وَتَحْرِيرِهِ بِعُنْوَانِ:
«العَلاَمَةُ الشَّرْعِيَّةُ لِبدَايَةِ الطَّوَافِ وَيْهَايَتِهِ» وَهِي مَظْبُوعَةً ..

(٥) أمَّا قُولُ بَعْضِ النَّاسِ: (اللَّهُمُّ إِيمَاناً بلكَ، وتَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ) فِي بدَايَة الطُّواف؛ فَهُوَ =

عَلَيْهِ إِن اسْتَطَعْتَ.، قائلاً: بِسُمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَر؛ فيمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقَ في «الْمُصَنَّف» (٣٣/٥). وَالأَزْرقيُّ في «تَاريخ مَكَّةَ» (٢/٩٩١).

وَلاَ تُزَاحِمْ عَلَيْهِ '' ؛ فَإِنِ اسْتَلَمْتَهُ بِيدِكَ؛ فَقَبَلْ يَدَكَ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطَعْ؛ فأَشِرْ إلَيْهِ بِاليَدِ اليُمْنَى مُسَمِّيًا مُكَبِّراً.

وَاسْتَلامُهُ؛ هُوَ: مَسْحُهُ بِالْيَدِ اليُمْنَى (٢).

### \* الطواف سبعة أشواط وأحكامه:

11 \_ ثُمَّ تَطُوفُ سَبْعَةَ أَشُواط \_مَشْياً \_ (")؛ جَاعِلاً الكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِكَ؛ مُبْتَدِناً بِالحَجَرِ الأَسْوَد، وَمُنْتَهِياً إِلَيْه ('' لِيَتِمَّ لَكَ شَوْظَ كَامِلْ وَذَلِكَ فِي كُلِّ شَوْطَ مِنَ الأَسْوَاطَ السَّبْعَة ... وَلَا تَخْتَرِقَ الحَجُر ('°) \_المُحَوَّطَ عَلَيْه بِجَنْبِ الْكَعْبَة بِبِنَاء مُنْحَفَّض نصْف دَائري لِلهَ وَلاَ تَخْتَرِقَ الحَجُر ('°) \_المُحَوَّطَ عَلَيْه بِجَنْبِ الْكَعْبَة بِبِنَاء مُنْحَفَّض نصْف دَائري لِلهَ اللهَ عَلَيْه بِجَنْبِ الْكَعْبَة بِبِنَاء مُنْحَفَّض نصْف دَائري لِلهَ اللهَ اللهَ عَلَيْه بَعْبَة بِنَاء مُنْحَفَّض نصْف دَائري لِلهَ اللهَ عَلَيْه بِعَنْهِ اللهَ عَلَيْه بِعَنْهِ اللهَ عَلَيْه بَعْبَةً بَاءَ مُنْحَفِّضَ نصْف دَائري للهَ اللهَ عَلَيْه بَعْبَة بِنَاء مُنْحَفِّضُ اللهَ عَلَيْه بَعْبَةً بَاللّهُ عَلَيْهِ بَعْبَةً بَالْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلِمِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلِمُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْع

= دُعَاءً مُحْدَث، لَمْ يَرِدْ فِي السُّنَّة.

كَمَا قَالَهُ الإِمَامُ عَطَاءٌ المَكِّيُّ فِيمَا رَوَاهُ الفَاكِهِيُّ فِي "تَارِيخ مَكَّةً، (١/١٠٠)..

(١) بَلْ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ (!) يُسَابِقُ الإِمَامَ بِالتَّسْلِيمِ لِكَيْ يُسَارِعَ إِلَى تَقْبِيلِ الحَجَر!!

وَهَذَا بَاطِلٌ مِنَ الفِعْلِ، وَمُنْكَرِ!

(٢) أمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعاً عِنْدَ اسْتِلاَمِ الحَجَرِاَوِ اسْتَقْبَالِهِ، أَوْ مُحَاذَاتِهِ: فَمِمَا لا أَصْلَ لَـهُ فِي السُّنَةِ!

وَقَالَ الفَيْرُوزِ آبَادِي فِي «سِفْرَ السَّعَادَةِ» (ص٧٠): «لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلاَّ الجُهَّالُ»...

(٣) وَيَجُوزُ الطُّوافُ رَاكِباً حِنْدَ التَّعَبِ وَنحُوهِ ، وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي (ص٤٥).

(٤) قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي «الأُمِّ» (٢/ ٢٥٥): «لاَ اخْتِلاَفَ أَنَّ حَدَّ مَدْخَلِ الطَّوَاف مِنَ الرُّكُنِ الْآسْوَدِ، وَأَنَّ إِكْمَالَ الطَّوَافِ إِلَيْهِ».

(٥) (تحذير): نَبَهَ فَضِيلَةُ أَسْتَاذِنَا الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي كِتَابِهِ "الشَّرْحِ النُّسْرِعِ" (٣/ ٢٩٥ - طَبْع مِصْر) عَلَى بُطْلاَنِ تَسْمِيتِهِ بِـ (حِجْرِ إِسْمَاعِيلَ)!

وَانْظُر "المَسْجِد الحَرَام: تَارِيخه وَأَحْكَامه، (٣٤٦-٣٥٧) لِفَضِيلَةِ الآخِ الشَّيْخِ وَصِي اللَّهِ =

مَدْ حَلَانِ فِي أَيْ أَشُواطِ طُوافِك؛ فَإِنَّهُ مِنَ البَيْتِ، وَاللَّهُ أَمَر بِالطَّوافِ بِالبَيْتِ، لاَ فِي البَيْت.

### \* تقبيل الحجر الأسود، أو استلامه، أو الإشارة إليه:

١٢ ـ وَلاَ تَسْتَلَمْ مَنَ الأَرْكَانِ فِي طُوَافِكَ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ (الحَجَرَ الأَسْــوَدُ، والرَّكْنَ اليَمَانِيَّ)؛ لأَنَّهُما عَلَى قَوَاعِدَ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ دُونَ الرُّكْنَيْنِ الآخَرَيْنِ وَيُقالُ لَهُما: الشَّاميَّانَ ؛ لأَنَّهُما دَاخلَ البَيْت.

أَمَّا الحَجَرُ الأَسْوَدُ؛ فَتَسْتَلَمُهُ وَتُقَبِّلُهُ \_كَمَا تَقَدَّمَ\_.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَلِمُهُ \_سُواءٌ أَكَانَ فِي طَوَافٍ، أَمْ فِي غَيْرِ طَوَافٍ ؛ كَمَا رَوَاهُ ابْسِنُ أبي شَيْبَةَ في «المُصَنَّف» (١٣٥٧١).

وَأَمَّا الرُّكْنُ اليَمَانِيِّ؛ فَتَسْتَلِمُهُ \_فَقَط\_؛ دُونَ أَنْ تَذْكُرَ ذِكْرًا مُعَيَّنًا، وَلا أَنْ تُقَبِّلَــهُ، أَوْ أَنْ تُقَبِّلَ يَدَكَ، \_وَذَلِكَ فَي كُلِّ شَوْط\_.

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعِ اسْتِلامَ الرُّكْنِ اليَمَانِيِّ؛ فَلا تُشِرْ إِلَيْهِ، وَلا تُكَبِّر\_كَحَالِكَ مَـعَ ذَيْنِـكَ الرُّكْنَيْنِ الآخَرَيْنِ...

## \* الملتزم، وفضله:

وَأَمَّا سَائرُ جَوَانبِ البَّيْتِ (١)، وَمَقَامُ إِبْرَاهِيم؛ فَلاَ يُتَمَسَّحُ بِشَيْء منْهَا، وَلا تُسْتَلَمُ،

وَلَمْ يَصِحُ حَدِيثٌ -أَوْ أَثَرٌ - فِيهِ مَا يَدُلُ عَلَى هَذِهِ التَّسْمِيةِ.

(١) (فانِدَة): دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إَلَى جَوْفِ (الكَعْبَةِ) عَامَ الفَتْحِ، وَصَلَّى هَاخِلَهَا بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ.

فَمَنْ رَغِبَ -وَأَحَبُ- أَنْ يُصَلِّيَ فِي جَوْف الكَعْبَةِ -وَهَذَا صَعْبٌ جِدًّا عَلَى عَامَّةِ النَّـاسِ اليَوْمَ-! فَلْيُصِلُ فِي الجِجْرِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهَا.

وَ (مِيزَابُ الكَعْبَةِ) مِنَ جهةِ السَّطْحِ يَكُونُ أَعْلَى الحِجْرِ.

<sup>=</sup> عَيَّاس -حَفِظَهُ اللَّهُ -.

وَلا تُقَبَّلُ؛ إِلاَّ (الْمُلْتَزَمَ) \_وَهُو مَا بَيْنَ البَابِ (') والحَجَرِ الأَسْوَدِ (')؛ فَتَضَعُ صَدْرَكَ، وَخَدَّكَ، وَيَدَيْكَ عَلَيْهِ (")، وَتَدْعُو بِأَيِّ دُعَاءٍ مَأْتُورٍ \_عَامٌ \_ تَعْرِفُهُ، وَإِلاَّ فِبَأَيِّ دُعَاءٍ خَيْرٍ مُبَارَكِ يَنْفَعُكَ فَى الدَّنْيَا وَالأَخْرَة.

(تنبيه): يُسْتَحَبُّ أَنْ تَأْتِيَ (الْمُلْتَزَمَ) قَبْلَ طَوَافِ الوَدَاعِ، أَوْ حِينَ دُخُولِ مَكَّــة، أَوْ فِي أَيِّ طَوَافٍ وَأَيِّ وَقْتٍ ؛ بِحَيْثُ تَضَعُ عَلَيْهِ صَدْرَكَ وَوَجْهَكَ وَذِرَاعَيْكَ وَكَفَيْكَ، وَتَسَأَلُ اللَّهَ حَاجَتَكَ.

#### \* دعاء الله وحده دعوة التوحيد والإيمان:

وَادْعُهُ وَحْدَهُ عَلَى وَعَلاَ لِهُ وَكُلاَ لِهُ وَنَ غَيْرِه؛ لِلْقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ وَادْعُهُ وَتَعَالَى ..: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ ــو

= وَقَدْ رَوَى الْأَزْرَقِيُّ فِي الْخَبَارِ مَكَّةَ ا (١٨/١) بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَوْلَهُ:

(صَلُوا فِي مُصَلَّى الآخْيَارِ، وَاشْرَبُوا مِنْ شَرَابِ الآبْرَارِ)، قِيلَ لَهُ: مَا مُصَلَّى الآخْيَارِ؟ قَالَ: (تَحْتَ الْمِيزَابِ)، قِيلَ: وَمَا شَرَابُ الآبْرَارِ؟ قَالَ: (مَاءُ زَمْزَم).

وَانْظُر «المَسْجِد الحَرَام: تَارِيخه وَأَحْكَامه» (ص٤٨) لِفَضِيلَةِ الآخ الكَبِير الشَّيْخِ وَصِيّ اللَّهِ عَبَّاس مِنْفَعَ اللَّهُ بِهِ..

(١) وَالْبَعْضُ (!) يَتَعَلَّقُ بِبَابِ الكَعْبَةِ!! وَهُوَ مِمَّا لا أَصْلَ لَهُ فِي السُّنَّةِ المُشْرَقَةِ!
 وَكَذَا التَّعَلُقُ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ؛ فَلا أَصْلَ لَهُ!

وَانْظُرْ ﴿فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُنْيُمِينِ ﴾ (٢٢/ ٥ ٣٠ و ٤١٧).

وَقَد نَصَّ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (٢٦/ ٢٦) عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ (الوُقُوفِ) عِنْدَ البَابِ، وَالدَّعَاء عَنْدَهُ -دُونَ الْتِزَامِ-.

(٢) وَأَمَّا الحَدِيثُ المَشْهُور بِشَأَنِ المُلْتَزَم: «هَا هُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ»؛ فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جِدًا؛ فَانْظُرِ «الإِرْوَاءَ» (١١١١) لِشَيْخِنَا...

(٣) ثَبَتَ فِعْلُهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا فِي «الصَّحيحة» (٢١٣٨).

وَلا حَوْلُ وَلا قُوَّةَ إلا باللَّه.

أَوْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْده، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ.

أَوْ أَنْ تَدْعُوَ بِأَيِّ دُعَاء تَعْرَفُهُ.

وَإِنْ قَرَأْتَ شَيْئًا مِنَ الْقُرآنِ فِي طَوَافكَ؛ فَحَسَنّ.

فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَسْتَحْضِرُ شَيْئاً مِنَ الأَدْعِيَة؛ فَلاَ بَالْسَ بِالْاسْتِعَانَة بِشَـــيْء مَكْتُــوب (١) مُوافِقٍ للْكتابِ وَالسَّنَّةِ \_ تَقَرَؤُهُ، وَإِلاَّ: فَقُلْ مَا فِي نَفْسِكَ مِنَ الْخَيْرِ \_ بِلاَ تَكَلُّفُ \_ ؛ وَتَوكَّــلْ عَلَى اللَّه رَبِّك (٢).

## \* ذكر ما بين (الركن) و(الحجر):

١٦ \_ وَيُسَنُّ أَنْ تَتْلُو بَيْنَ الرُّكْنِ اليَمَانِيِّ وَالحَجَرِ الأَسْوَدُ قَوْلَ اللَّهِ \_سُبْحَانَهُ\_: ﴿رَبَّنَـا اللَّهِ عَسَنَةً وَفَيَا عَذَابَ النَّارِ﴾، وتُكَرِّرُ هَذَا فِي الأَشْوَاطِ كُلّها.

### \* وجوب الطهارة للطواف: ١

١٧ ـ وَلاَ تَطُفْ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ مِنَ الحَدَثَيْنِ؛ الأَكْبَرِ والأَصْغَرِ.
 وَالنَّسَاءُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجَالِ؛ بإضَافَة أَنَّهُ لاَ طَوَافَ لَهُنَ مَعَ حَيْضٍ، أَوْ نَفَاسٍ.
 فَإِنِ انْتَقَضَ وُضُووُكَ أَثْنَاءَ شَوْطَ مِنَ الأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ؛ فَأَعِدِ الشَّوْطَ نَفُسَهُ \_فَقَطْ \_، وَلاَ تَسْتَأْنَفْ بإَعَادَة مَا قَبْلَهُ مِنَ الأَشْوَاطِ.

<sup>(</sup>١) (تَحْدَيِرٌ): أمَّا مَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ الكُتُبِ (الصَّفْرَاء!) مِنْ أَدْعِيَةٍ مُنَسَّقَةٍ! مُنَمَّقَةٍ!! كَدُعَاء الشَّوْطِ الآوَّل، وَدُعَاء الشَّوْطِ الثَّانِي، وَ..، وَ..! وَهَكذَا: فُكُلُّ ذَلِكَ تَخْصِيصِ اتَّ بِغَيْرِ حُجَّة مُخَالِفَةً لِلسَّوْطِ الآوَّل، وَدُعَاء الشَّوْطِ الثَّانِي، وَ..، وَ..! وَهَكذَا: فُكُلُّ ذَلِكَ تَخْصِيصِ اتَّ بِغَيْرِ حُجَّة مُخَالِفَةً لِلسَّوْطِ الآوَّل، وَدُعَاء الشَّوْطِ الثَّانِي، وَ..، وَمِنْ بدَع العَوَامُ، وَأَشْبَاهِهم؛ فَاحْذَرْهَا!

<sup>(</sup>٢) وَأَمَّا الكَلاَمُ الْمُبَاحُ مِمَّا لَيْسَ ذِكْراً-؛ فَقَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ الإِذْنُ بِهِ، وَعَنْ بَعْضِ آخَرَ مَنْعُهُ مِرَضِي اللَّهُ عَنْهُم أَجْمَعِين - ؛ وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ مِنْ غَيْرِ تُوسُّع وَاللَّهُ أَعْلَم -.

وَانْظُو كِتَابَ «مَا صَحَّ مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ فِي الفِقْهِ» (٢/ ٨٠١-٨٠٨) لـ الأَخِ الفَاضِلِ زَكَرِيًا بن غُلاَم قَادِر -جَزَاهُ اللَّهُ خَيْراً-.

## \* الشك في عدد أشواط الطواف:

وَإِذَا شَكَكُتَ فِي طَوَافِكَ: هَلْ طُفْتَ سِتَّةَ أَشُواط! أَوْ سَبْعَةَ أَشُواط مِثَلاً ؟! فَابْنِ عَلَى الأَقَلِّ، وَاجْعَلْهَا سَتًا، وَطُفُ شَوْطاً سَابِعاً.

وَلَكَنْ؛ حَاذر الوَسُوسَةَ، وَتَغْليطَ الشَّيْطَان لَكَ!

١٨ وَبَعْدَ فَوَاغِكَ مِنَ هَذَا الطَّوافِ (١): اتْرُك الاضطباع، وأَرْجِـــعْ رِدَاءَكَ عَلَــى
 حَاله؛ مُغَطَّيًا به كَتَفَيْكَ \_لُزُوماً\_.

### \* الصلاة خلف مقام إبراهيم:

١٩ \_ ثُمَّ تَتَوَجَّهُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ \_تَالِياً قَوْلَ اللَّهِ \_تَعَالَى\_: ﴿وَاتَّخِذُوا مِــنْ مَقَـامِ إِبْرَاهِيمَ لَيْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾؛ لِتُصَلَّي رَكْعَتَي سُنَّةِ الطَّوافِ خَلْفَ الْمَقَامِ (٢) \_إِنْ تَيَسَّرَ لَكَ ذَلِـكَ\_ وَإِلاً: فَبِمُحَاذَاتِه \_وَلَوْ مَنْ بَعِيد\_.

وَإِلاَّ؛ فَتُصَلِّي في أَيَّة نَاحِيَة منْ نُوَاحِي المَسْجِد (٣).

وَيُسْتَحَبُّ لَكَ أَنْ تَقُواً فَي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ لِبَعْدَ الفَاتِحَةِ سُورَةَ: ﴿قُلْ لَيَا أَيُهَا الكَافِرُونَ ﴾، في الرَّكْعَة النَّانيَة.

وَلاَ فَرْقَ مِفِي هَذَا۔ بَيْنَ (المَسْجِدِ الحَرَامِ)، وَغَيْرِهِ. وَانْظُرْ ﴿فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ ﴾ (٢٢/ ٣٠٨)، وَمَا تَقَدَّمَ (ص١٧).

<sup>(</sup>١) وَلَيْسَ هَا هُنا - اسْتِلاَمُ لِلْحَجَرِ الْآسُود، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ صَلاَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَشُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ عَلَى مَا سَيَأْتِي شَرْحُهُ -.

 <sup>(</sup>٢) وَلَمْ يَرِدْ بِشَأْنِ (مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ) إِلاَّ صَلاَةُ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَهُ؛ فَلاَ دُعَاءً، وَلاَ ذِكْرَ، وَلا وُقُوفًا!
 وَانْظُرْ "فَتَاوَى الشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين" (٢٥/ ١٢ و ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) مَعَ التَّذْكِيرِ بِالحِرْصِ عَلَى اتَّخَاذِ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُرُورَ أَحَدِ بَيْـنَ يَدَيْـكَ، وَأَلاَ تَمُـرُ -أَنْـتَ- بَيْنَ يَدَيْـكَ، وَأَلاَ تَمُـرُ -أَنْـتَ- بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِ -قَدْرَ الاسْتِطَاعَةِ-.

#### \* الشرب من ماء زمزم، وفضله:

• ٢- وَيُسْتَحَبُّ لَكَ \_بَعْدُ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءَ زَمْزَمَ، وَأَنْ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ مِنْهُ (١)، وَأَنْ تَدْعُو بِدُعَاء ابْنِ عَبَّاسٍ \_رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_؛ إِذْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ: (اللَّهُمَّ إِنْ تَدْعُو بِدُعَاء ابْنِ عَبَّاسٍ \_رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_؛ إِذْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ شُرْبِ مَاء زَمْزَمَ: (اللَّهُمَّ إِنْ تَدْعُو بَدُعَاء ابْنِ عَبَّاسٍ \_رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_؛ إِذْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ شُرْب مَاء زَمْزَمَ: (اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ أَسُالُكَ عَلْماً نَافِعاً، وَرَزْقاً وَاسِعاً، وَشَفَاءً مِنْ كُلِّ دَاء).

وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ : «مَاءُ زَمْزَمَ لَمَا شُرِبَ لَهُ» (٢)؛ فَإِنْ شَرِبْتَهُ لَمَرَضِكَ شَـفَاكَ اللَّهُ \_بإذْنه\_ سُبْحَانَهُ\_، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لَيَقْطَعَ ظَمَاكَ قَطَعَهُ، وَإِنْ شَـرِبْتَهُ لِجُـوعٍ شَـبِعْت؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ \_ يَقُولُ: «مَاءُ زَمْزَمَ: طَعَامُ طُعْم، وَشَفَاءُ سُقْم» (٣).

وَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَسْتَحْضَرَ عِنْدَ شُرْبُكَ لَهُ لِيَّةً صَالَّحَةً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ كَالْعِلْمِ النَّافع، أَو العَمَل الصَّالح، أَو الرَّزْق الحَلاَل، أَوْ حُسَن الخَتَام، وَالوَفَاة عَلَى الإيمَان...

٣١ ـ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَرْجِعُ لتَسْتَلَمَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ: أَشَرْتَ إِلَيْهِ قَالِلاً:
 «بسم الله، الله أَكْبَرُ » \_عَلَى التَّفْصيل السَّابق\_.

\* السعي بين الصفا والمروة (1):

٢٢ ـ ثُمَّ تَنْطَلَقُ إِلَى جَهَة الصَّفَا؛ لتَسْعَى (٥) بَيْنَ الصَّفَ ا وَالمَـرْوَة سَنَة السَّيّدة

<sup>(</sup>١) (تنبيه): أمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ (زَمْزَمَةِ) لِحَاهِمْ! وَنَقُودِهِمْ! وَثِيَابِهِمْ! وَسيَّارَاتِهِمْ! وَأَكْفَانِهِم (١) حَلَلَهُ لِلْبَرَكَةِ ـ: فَكُلُّهُ مِنَ البِدَعِ المُحْدَثَةِ!!

وَحَدِيثُ التَّصَلُّعِ مِن شُـرْبِ مَاءِ زَمْـزَم: مُخْتَلَفَ فِي ثُبُوتِـه؛ فَـانْظُر «المَسْجِد الحَـرَام: تَارِيخـه وَأَحْكَامه» (ص١٠٥-٢٠٥) لِفَضِيلَةِ الآخِ الشَّيْخِ وَصِيِّ اللَّهِ عَبَّاس حَفِظَهُ المَوْلَى-فَفِيــهِ مُنَاقَشَـةٌ لَطِيفَـةٌ لِسَنَدِه، مَعَ تَرْجيح صِحَّتِهِ-، وَقَارِنْ بـ«إِرْوَاء الغَلِيل» (٤/ ٣٢٥) لِشَيْخِنَا.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ جَابِرِ بسَندٍ صَحِيح، وَانْظُر «الإِرْوَاءَ» (١٢٣) لِشَيْخِنَا.

<sup>(</sup>٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، انْظُرْ لِتَخْرِيجِهِ «الصَّحيحَةَ» (١٠٥٦) لِشَيْخِنَا.

<sup>(</sup>٤) انظر «المُلْحَقّ، الآتِي (ص٧٨) اللونُوف عَلَى صُورَةِ مَا يُعِينُكَ فِي مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ (السّعني).

<sup>(</sup>٥) وَالْآحُوطُ الطُّهَارَةُ لِلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا -كَمَا تَقَدُّمَ-.

هَاجَرَ ـ (١) سَبْعَةَ أَشْوَاطَ؛ تَبْدَؤُهَا بِالصَّفَا، وَتَخْتَمُهَا بِالمَوْوَة؛ لِقَوْلِهِ لِسُبْحَانَهُ وَتَعَلَى ـ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ (٢) أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكَرٌ عَلِيمٌ ﴾.

فَإِذَا دَنَوْتَ مِنَ الصَّفَا: تَلَوْتَ هَذِهِ الآيَةَ الكَرِيمَةَ \_نَفْسَهَا\_، ثُمَّ تَقُولُ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ (٣).

### \* الذكر والدعاء على الصفا ـ:

فَإِذَا وَصَلْتَ الصَّفَا؛ تَصْعَدُ عَلَيْهِ إِن اسْتَطَعْتَ حَتَّى تَرَى الكَعْبَــةَ ('')، وَإِلاً: فَتَقِـفُ عِنْدَهُ، وَتَسْتَقْبِلُ الكَعْبَةَ اَوْ جِهَتَهَا، إِنْ لَمْ يَتَيَسَّر لَكَ اِ قَائِلاً:

(اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَوُ.

(١) (تَنْبِيهُ): لِلْصَّفَا وَالمَرْوَةِ اليَوْمَ - دَوْرَانِ عَلْوِيٌّ وَسُفْلِيٌّ -؛ فَيَجُوزُ السَّغيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي العُلُويِّ مِنْهُ -.

وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلَ السَّعْيُ فِي الدُّوْرِ السُّفْلِيِّ -كَمَا فِي «فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَا -(٤٢٩/٢٢) -.

وَكَذَلِكَ الطُّوافُ -سُواءٌ بسُواء.

(٢) (فَانِدَةٌ): «قُصِدَ بالآيَةِ رَفْعُ مَا تَوَهَمَ النَّاسُ أَنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ جُمْلَةِ الآخجَارِ الَّتِي كَالْ أَمْلُ الجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَهَا».

قَالَه شَيْخُ الإسلام فِي «شَرْح العُمْدةِ» (٢/ ١٣٢).

(٣) وَتِلاَوَةُ هَذِهِ الآيَةِ وَقُولُ هَذِهِ الكَلِمَةِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي بِدَايَةِ الشُّوطِ الآوَّلِ وَعَلَى الصَّفَا فَي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا مَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ والللللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلُولِ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّالِمُ اللللْ

(٤) وَهَذَا مُتَيَسِّرُ اليَوْمَ عَلَى الصَّفَا دَونَ المَرْوَقِ ؛ فَبِمَزِيدٍ مِنَ المُلاَحَظَةِ وَالتَّدْقِيقِ يُرَى طَرْفَ مِنَ المُلاَحَظَةِ وَالتَّدْقِيقِ يُرَى طَرْفَ مِنَ الكَعْبَةِ عِنْدَ الصَّفَا مِنْ بَيْنِ السَّوَارِي وَالْأَعْمِدَةِ.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ \_وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ\_، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وهو على كُلُّ شَيْء قَديرٌ.

لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ \_وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ\_، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَـــزَمَ الأَحْــزَابَ وَحْدَهُ).

ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ (1) \_تَدْعُو طَوِيلاً (1) \_، ثُمَّ تَقُولُ هَذَا الذَّكْرَ، ثُمَّ تَدْعُو، ثُــمَّ تُكَــرَّرُ الذَّكْرَ نَفْسَهُ.

ثُمَّ لا دُعَاءَ بَعْدَ ذَلكَ.

أَيْ: ثَلاَثَ مَرَّات دِكْراً..، وَمَرَّتَيْن بِينَهُمَا دُعَاءً..

٣٣ ـ ثُمَّ تَنْزِلُ مِنَ الصَّفَا إِلَى المَرْوَةِ: تَمْشِي بَيْنَهُمَا؛ تَذْكُرُ اللَّهَ ـسُبْحَانَهُـ، أَوْ تَدْعُـــو بِمَـــا شَئْتَ مِنَ الدُّعَاء المَأْثُورَ لَوْ غَيْرِهـ.

وَلَكَ مِأْيضاً لَنْ تَقْرَأَ القُوْآنَ فِي سَعْيكَ.

\* الإسراع في (بطن الوادي) \_بين الصفا والمروة \_ والدعاء:

٢٤ ـ وَيُسْتَحَبُّ الإِسْرَاعُ وَالرَّكْضُ \_بَيْنَ المِيلَيْنِ الأَخْضَرَيْنِ (٣) \_عِنْدَ الذَّهَابِ وَالإِيَاب،

(١) كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- المَرْوِيِّ فِي "صَحِيحِ الإِمَام مُسَلِم» (برَقم ١٧٨٠)-.

وَرَواهُ ابْنُ خُزَيْمَةً فِي "صَحِيحِهِ (٢٧٥٨)، وَبَوَّبِ عَلَيْه: (بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاء عَلَى الصَّفَا).

(٢) وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مَالِكٌ فِي «المُوطَّإِ» (٩٠٠) عَـنْ نَـافِعِ: أَنَّـهُ سَـمِعَ ابْنَ عُمَـرَ ـوَهُـوَ عَلَى الصَّفَا ـ يَدْعُو، يَقُولُ:

اللَّهُمُّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادِ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ -كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ- أَلاَ تَنْزَعَهُ مِنِّي؛ حَتَّى تَتَوَقَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ.

(٣) وَهُمَا إِشَارَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ ظَاهِرَتَانِ مُنَاكَ مُعْرَفُ مِنْهُمَا أَصْلُ مَوْضِعِ بَطْنِ =

وَفِي جَمِيعِ الْأَشُّواَطِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ: «لاَ يُقْطَعُ الأَبْطَ حُ إِلا شَدا» أَيُ: بسُرْعَة رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤/٦) ٤٠٥ع)، وَابْنُ مَاجَه (٢٩٨٧).

وَهُوَ مُخَرَّجٌ في «الصَّحيحَة» (٢٤٣٧)\_لشَيْخنا\_.

وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ بِدُعَاءِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود \_رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ\_ وَغَيْرِهِ (')\_.؛ فَقَدْ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ هَذَيْنِ المَيلَيْنِ الأَخْضَرَيْنِ: رَبَّ اغْفَرْ وَارْحَمْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْ\_رَمِ فَقَدْ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ هَذَيْنِ المَيلَيْنِ الأَخْضَرَيْنِ: رَبَّ اغْفَرْ وَارْحَمْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْ\_رَمَ وَقَدْ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ هَذَيْنِ المَيلَيْنِ الأَخْصَرَيْنِ: رَبَّ اغْفَرْ وَارْحَمْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْ \_\_رَمَ

### \* المرأة لا تسرع:

وَللْمَوْأَةِ أَنْ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ أَيْضاً.. لَكِنْ دُونَ الرَّكْضِ وَالإِسْرَاعِ؛ فَقَدْ قَالَ ابْن عُمَرَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاء رَمَلٌ بالبَيْت، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ في «مَسَائله عَنْ أَحْمَدَ» (١١٤).

٢٥ - ثُمَّ تَسْتَمِرً فِي المَشْيِ، حَتَّى تَصِلَ إِلَى المَرْوَةِ، فَإِذَا وَصَلْتَ المَرْوَةَ؛ يَكُونُ قَدْ تَمَّ لَكَ شَوْظٌ.

### \* الذكر والدعاء \_على المروة\_:

٢٦ ـ ثُمَّ تَصْعَدُ المَرْوَةَ، وَتَفْعَلُ عَلَى المَرْوَةِ مَا فَعَلْتَهُ عَلَى الصَّفَا؛ من اسْتَقْبَالِ الكَعْبَة (٢)، وَالذَّكُر، وَالدُّعَاء.

ُ٧٧ ـ ثُمَّ تَنْزِلُ مِنَ الْمُرُوّةِ إِلَى الصَّفَا؛ دَاعِياً، وَذَاكِـراً، وَتَالِيـاً، \_ومنْــهُ الإسْـراعُ وَالرَّكْضُ بَيْنَ الْمِلْيْنِ الأَخْضَرَيْنِ \_كَمَا تَقَدَّمَ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الصَّفَا، وَبِه تُتمُّ الشَّوْطَ الثَّانيَ.

<sup>= (</sup>وَادِي الْأَبْطُح).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ «مَنَاسِكَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ» (ص٢٨) لِشَيْخِنَا.

 <sup>(</sup>٢) وَالِكُون الكَعْبَةِ لاَ تُرَى مِنْ جَهَةِ المَرْوَةِ بِسَبَبِ وُجُودِ بِنَاءِ حَاجِزٍ ؛ فَيُكْتَفَى بِاسْتَقْبَالِ جِهَتِهَا.
 وَلاَ تُرْفَعُ الْأَبْصَارُ إِلَى السَّمَاء! كَمَا يَفْعَلْهُ بَعْضُ الجُهلاء!!

vww.tetouanhadit.com ٢٨\_ ثُمَّ تُكَرِّرُ ذَلِكَ \_هَكَذَا\_؛ حَتَّى تَسْعَى (١) بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ (٢)؛ يَكُونُ آخرُهَا عَلَى المَرْوَة.

وَالشُّوطُ الأَخِيرُ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ المَرْوَة لَيْسَ فيه وُقوفٌ، وَلا ذكْرٌ، وَلا دُعَاءٌ (٣).

\* جواز الطواف والسعي راكبا:

٢٩ ـ وَيَجُوزُ لَكَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ رَاكِباً (1)؛ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعِ الْمَشْدِيَ \_أَوْ صَعُبَ

وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ.

\* تقصير الشعر في عمرة التمتع دون الحلق :

• ٣- وَعِنْدَمَا تَنْتَهِي مَنْ سَعْيكَ \_وَتَنْتَهِي عُمْرَتُكَ؛ انْتِظَاراً لِيَوْمِ الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ\_ تُقَصَّرُ مِنْ جِمِيعِ أَطْرافِ شَعْرِكَ (٥) \_وَلاَ حَرَجَ عَلَيْكَ\_.

(١) وَالْأَصْلُ فِي حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ (السَّعْيِ) سَعْيُ هَاجِرَ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ، «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا» -كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ-.

(٢) مَعَ التَّنْبِيهِ -وَالتَّنْبُهِ- إِلَى أَنْ مُجَرَّدُ الذَّهَابِ مِنَ الصَّفَا إِلَى المَرْوَةِ: شَوْطٌ، وكذَلِكَ الإِيَابُ مِنَ الصَّفَا: شَوْطٌ.
 المَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا: شَوْطٌ.

وَبَعْضُ النَّاسِ (!) يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ الذَّهَابَ وَالإِيَابَ -كِلاَهُمَا- شَوْطٌ وَاحِدٌ! وَهذَا خَطَأُ كَبِيرٌ!! (٣) فَالسُّنَّةُ فِي (عُمْرَةِ المُتَمَّعِ): تَقْصِيرُ الشَّعْرِ -حسْبُ- دُونَ حلْقِهِ-؛ وَانْظُر «شَرْح حَدِيث جَابِر» (ص١٠١) -لِلشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين-.

(٤) وَقَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي جَوَازِ السَّعْيِ رَاكِباً؛ فَكَرِهَتْهُ عَائِشَةُ، وَفَعَلَهُ أَنَسَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-. وَانْظُرُ «مُصَنَّفَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ» (١٣١٤٥)، وقارن بمَا تَقَدَّمَ (ص٣٥).

(٥) وَبَعْضُ الرِّجَالِ (١) يَحْلِقُونَ -هُنا-أيضاً- لِحَاهُم! فَيَقَعُونَ -فَوْرَ الانْتِهَاءِ مِنَ الإِحْرامِ-بِالْحَرَام!! وَلاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةِ إِلاَّ بِاللَّهِ المَلِكِ العَلاَّم...

وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي (ص٦١).

وَأَمَّا اكْتَفَاءُ بَعْضِ الرِّجَالِ (!) بِأَخْذِ خُصْلَةٍ صَغِيرَةٍ مِنْ جَانِبٍ \_أَوْ جَوانِ ـــــب مِــن الشَّعْرِ: فَلاَ أَصْلَ لَهُ في السُّنَّة!!

## \* صفة تقصير شعر المرأة:

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهَا حَلْقٌ! إِنَّمَا عَلَيْهَا تَقصيرٌ؛ وَذَلِكَ بِأَنْ تَجْمَعَ شَعْرَهَا \_كُلَّـهـ، ثُمَّ تُقَصِّرُ مِنْهُ (١) بِقَدْرِ أَنْمُلَة \_وَهِيَ طَرَفُ الْأُصْبُع \_.

٣٦ وَبِهَذَا التَّقْصِيرِ (٢): تَنْتَهِي مِنْ عُمْرَتِكَ، وَتَحِلٌ مِنْ إِحْرَامِكَ، وَيَحِلُّ لَــكَ كُــلُّ شَيْء حُرِّمَ عَلَيْكَ بالإِحْرَام.

## \* مغادرة المسجد الحرام، أو مكة:

وَإِذَا أَرَدْتَ لِسَبَبِ مَا مُغَادَرَةً مَكَّةً فَتْرَةً تَمَتَّعِكَ ؛ فَارْحَلْ كَمَا تَرْحَلُ مِنْ أَيَّ بَلَد. وَكَذَلِكَ مُغَادَرَتُكَ المَسْجِدَ الحَرَامَ؛ تَكُونُ بلا تَكَلُّفٍ؛ كَمَا تُغَادِرُ أَيَّ مَسْجِد (٣).

## \* التطوع بالطواف، وفضله:

فَإِذَا أَحَبُّ الْمُسْلِمُ \_بَعْدُ التَّطَوُّ عَ بِالطَّوَافِ ( \* ): فَهُو بَابٌ مِنَ الأَجْرِ وَالتَّوَابِ، لا حَرجَ

<sup>(</sup>١) وَبَعْضُ النَّسْوَةِ تُقَصِّرُ شَعْرَهَا -أَوْ يُقَصَّرُ لَهَا- عَلَى المَرْوَةِ -أَمَامَ عَامَّةِ النَّاسِ- وَمِنْهُمُ الرِّجَالُ!- وَمِنْ يُودِي إِلَى انْكِثَافِ شَعْرِهَا، وَهَنْكِ سِتْرِهَا!

فَالحِرْصَ الحِرْصَ..

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ (ص ٦٠) فَائِدَةً دَقِيقَةً مُتَعَلِّقَةً بِالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ.

<sup>(</sup>٣) بَتَقَدِيمِ الرِّجْلِ اليُسْرَى، قَائِلاً: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلكَ مِنْ فَضْلِكَ. (تُحديرٌ): أمَّا اسْتِقْبَالُ الكَعْبَةِ عِنْدَ المُعَادَرَةِ والرُّجُوعُ القَهْقَرَى مَشْياً خَلْفِيًّا!! -: فَبِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ!! بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ -فِيمَنْ فَعَلَ مَا هُو قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ! -: «اليَهُودُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ»، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١٣٥٨٨)، وَالفَّاكِهِيُّ (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) وَالتَّطَوُّءُ بِالسَّعْيِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ؛ فَتَذَكَّرْ...

www.tetouanhadit.com عَلَيْهِ فِيهِ؛ وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ هُنَا\_ اضْطِباعٌ، وَلاَ رَمَلٌ؛ فَالطَّائِفُ \_حِينَهَا\_ يَطُوفُ بِمَلابِسه المعتادة.

## \* خطأ العمرة من التنعيم:

وَالتَّطُوَّعُ بِالطُّوَافِ (١) \_هَذَا خَيْرٌ \_بِكَثِيرِ ممَّا يَفْعَلُهُ عَامَّةُ النَّاسِ مِنْ تَكْرَارِ العُمْ وَ وَالتَّطُوَّعُ بِالطُّوافِ أَلَى مَسْجِدِ التَّنْعَيمِ وَهُوَ مَسْجِدُ عَائِشَةً ، ثُمَّ الإِحْرَامِ مِنْهُ! ثُمَّ إِعَادَةِ العُمْرَةِ! بَلِ النَّنْتَيْنِ!! بَلِ التَّلاَثِ!!! \_أَوْ أَكْثَرَ!

فَإِنَّ هَذَا \_كُلُّهُ مِمَّا لاَ أَصْلَ لَهُ في السُّنَّةِ الْمُشَرَّفَة (٢)!

وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيّنَا، وَحَبِيبِنَا، وَأَسْوَتِنَا: مُحَمَّد عَلَيْهِ أَفْضَ لَ الصَّلَاةِ وَأَتَمُ

التَسْلِيمِ.. كَمَا أَنَّكَ \_أَحِي المُسْلَمُ عِنْدَمَا تَطُوفُ تَطَوِّعاً \_بَعْدَ انْتِهَاءِ عُمْرَةِ الحَجِّ \_هَذه \_ وَأَثْنَاءَ فَتْرَةِ حِلِّ التَّمَتُّعِ (٣)؛ انْتِظَاراً لِيَوْمِ الظَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ \_ إِنَّمَا تَطُوفُ \_بَداهَ \_ ـ قَ \_ بِيْابِكَ

(١) وَكُـلُ طَـوَافِ سَـبْعَةِ أَشْـوَاطِ يَتْلُوهَا سُـنَةُ صَـلاَةِ رَكْعَتَيْـنِ خَلْـفَ مَقَـامِ إِبْرَاهِيـــمَ ـعِنْـــدَ
 الاسْتِطَاعَةِ ـكَمَا فِي "تَاريخ الفَاكِهيِّ) (١/ ٢١٨) ـ.

(٢) يَقُولُ شَيْخُ الإسْلامَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي «مَنْسَكِهِ» (ص٢٤-٢٥):

قَلَمْ يَعْتَمِرُ مِنَ التَّنْعِيمِ أَحَـــ مَمَّـن كَــالْتَحَعَ النَّبِيِّ - وَاللَّهُ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَحْدَها-؛ لأَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، فَلَمْ يُمْكِنْهَا الطُّوافُ...».

أَقُولُ: فَمَنْ كَانَ مِثْلَهَا؛ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَهَا!!

وَفِي ﴿ فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُتَيْمِين ﴾ (٢٢/ ٢٥٦ و٢٦٥ و٢٦٨)، قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ: «هَذَا مِنَ البِدَعِ فِي دِينِ اللَّهِ».

(٣) فَإِذَا غَادَرَ الْمُتَمَّعُ -بَعْدَ عُمْرَتِهِ- مَكَّةً إِلَى اللَّهِينَةِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا رَجَعَ مَكَّةً يَـوْمَ الشَّـامِنِ- سَـيْمُوُ البَّـامِنِ الْحُلَيْفَةِ: فَهَلْ يُحْرِمُ؟

نقول: «هَذَا أَجْوَدُ، وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ».

كَذَا فِي ﴿فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ ﴾ (٢١/ ٣٤٤،٣٤٢)، وَ(٢٢/ ٧٨).

«اللَّهُمَّ هَذه حَجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيهَا وَلاَ سُمْعَة»، ثُمَّ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ: (لَبَيْكَ اللَّهُ مَّ لَبَيْكَ، لَكَ، لَبَيْكَ...) \_كَمَا تَقدَمَّ شَرْحُهُ \_..

٢ - المبيت بمنى:

اذْهَبْ إِلَى (مِنَى) بَعْدَ الشُّرُوقِ، وَصَلِّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ \_ثَمَّةً ـ؛ فَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ \_رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ قَصْراً (١) \_دُونَ. جَمْعٍ ـ. وَالْفَجْرُ وَالْمُغْرِبُ لاَ تُقْصَران \_إِجْمَاعاً \_. وَبِتْ فِيهَا لِتُصَلِّي الصَّبْحَ هُنَالِكَ.

00000

= دَائِتِهِ، وَانْظُرْ مَا تُقَدَّمَ (ص٢٩).

<sup>(</sup>١) نَبَّهَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ فِي «مَنْسَكِهِ» (ص٦٩) عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْحَجَّاجِ الْهَلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ-يُصَلُّونَ قَصْراً..

## يُومُ التَّاسِ ﴾ ع: (يوم عرفة)

٣\_ الوقوف في عرفة:

اذْهَبْ إَلَى (عَرَفَة) يَوْمَ التَّاسِع \_بَعْدَ الشُّرُوق\_ مُلَبِّياً وَمُكَبِّراً.

وَصَلَّ الظَّهْرَ وَالعَصْرَ (') فِيهَا قَصْراً وَجَمْعاً حَمْعَ تَقْدِيمٍ بِأَذَانِ وَاحد، وَإِقَـــامَتَيْنِ \_بدُون صَلاَةِ سُنَّة \_معَ الإِمَامِ؛ لِتَشْهَدَ ('' خُطْبَتَهُ فِي مَسْجِدِ نَمِرَةً\_.

(١) وِفَي «المُحَلَّى» (٧/ ٢٧٢) - لابُن حَزْم - أَنْ عَطَاءُ المَكِّيُّ قَالَ: «لا يُجْهَرُ بِالقِراءَةِ فِي الصَّلاِتَيْن يَوْمَ عَرَفَةَ - إِلاَّ إِنْ وَافَقَ جُمْعَةً - جَهَرَ فِيها - ».

قلت: وَمُوَافَقَتُهُ الجُمْعَةَ \_تَوْفِيقاً مِنَ اللَّه\_تَعَالى \_ فِيهَا فَضْلٌ كَبِير، وَأَجْرٌ وَفِير؛ مِنْ وُجُوهِ عِلَّةٍ؟ انظرها فِي «زَاد المَعَاد» (١/ ٢٠ \_ ٢٥) \_وَسَرَدَ عَشَرَةَ وُجُوهِ فِي ذَلِكَ؛ ثُمَّ قَال:

«وَأَمًّا مَا استَفَاضَ عَلَى أَلْسِنَةِ العَوَامِّ؛ بِأَنَّهَا: «تَعْدِلُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَجَّةُ»! فَبَاطِلُ لاَ أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِين، ﴿.

(٢) إِنْ تَيَسُّرَ ذَلِكَ-، ثُمُّ لاَ يَجُوزُ الوُقُوفُ -بَقِيَّةَ النَّهَارِ- فِي عُرَنَة؛ لِقَوْلِهِ - قِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمَ (٢) إِنْ تَيَسُّرَ ذَلِكَ-، ثُمُّ لاَ يَجُوزُ الوُقُوفُ -بَقِيَّةَ النَّهَارِ- فِي عُرَنَة؛ لِقَوْلِهِ - قِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمً (١٢١٨)-: «عَرَفَةُ كَلُهَا مَوْقِفُ؛ إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَة».

وَلَمَّا حَجَجْنَا مَعَ شَيْخِنَا الإِمَامِ الآلْبَانِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (سَنَةَ ١٤١٠هـ)-كُنَّا جَمْعاً كَبِيراً مِنَ الْحَجِيجِ، وَلَمْ يَتَيَسُّرْ لَنَا الذَّهَابُ إِلَى مَسْجِدِ نَمِرَةَ؛ فَأَمَرَنِي شَيْخُنَا -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِأَدَاء الخُطْبَةِ، وَالصَّلاَةِ بِالْجَمَاعَةِ، فَكَانَ ذَلِكَ -وَلِلَّهِ الحَمْدُ- وَبُوجُودِهِ وَشُهُودِهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

وَبَعْدَ الْخُطْبَة، وَأَدَاء صَلاَتَي الظَّهْرِ وَالعَصْرِ: تَنْطَلقُ إِلَى غَرُفَةَ، فَتَقَفُ مَوْقِفَ النَّبِسِيِّ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ، أَسْفَلَ الجَبلِ إِنْ تَيَسَّرَ لَكَ ذَلِسكَ .؛ وَإِلاَّ: فَسَس عَرَفَسَةُ كُلُّهَا مَوْقَفٌ» (١) حَمَا صَحَّ عَنْهُ عَنْهُ عَيْلَةٍ...

وَتَأَكَّدْ أَنَّكَ فِي (عَرَفَة) وَدَاخِلَ حُدُودِهَا؛ لأَنَّ الوُقُوفَ فِي (عَرَفَة) رُكُنْ أَسَاسٌ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ: «الحَجُّ عَرَفَة» (٢).

وَقَفْ (٣) مُسْتَقْبِلاً القبْلَةَ، رَافعاً يَدَيْكَ، دَاعياً اللَّهَ \_وَحْدَهُ\_.

(١) «السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة» (١٥٣٤) -لِشَيْخِنَا الإمَام -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(تَحْدِيرٌ): مِنْ أَخْطَاءِ الْحُجَّاجِ اللَّشْهُورَةِ-: تَكَلُّفُهُم الذُّهَابَ إِلَى الجَبَلِ وَصُعُودَهُ، وَالتَّمَسُّحَ بِهِ، وَاعْتِقَادَ أَنَّ لَهُ مَزِيَّةُ خَاصَّةً وَفَضِيلةً مُمَيَّزَةً تُوجِبُ ذَلِكَ!

وَهَذَا كُلُهُ- لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ - بَالْحَ-.

وَكَذَا اسْتِقْبَالُ بَعْضِ الحُجَّاجِ مَا يُسَمَّى بـ (جَبَلَ الرَّحْمَةِ) ـ وَلَوْ كَانَتِ القِبْلَةُ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ! أَوْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ! أَوْ شَمَائِلِهِمْ! --

وَهَذَا خِلاَفُ السُّنَّةِ؛ لأَنَّ السُّنَّةَ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ -كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - يَا اللَّهُ عَلَى النَّبِيُّ - يَا اللَّهُ عَلَى النَّبِيُّ - يَا اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَفِي «فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِين» (٣٢/٢٣) تَنْبِية إِلَى أَنَّ تَسْمِيَة (جَبَلِ الرَّحْمَةِ!) بِهَذَا الاسْم: تَسْمِيَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا فِي الشَّرْع.

(٢) رَوَاهُ الآرْبَعَةُ بِسَنَدٍ صَحِيح.

وَانْظُر «الإرْوَاءَ» (١٠٦٤) لِشَيْخِنَا رَحِمهُ اللَّهُ..

وَ (نَمِرَة) لَيْسَت مِنْ (عَرَفَة) عَلَى الرَّاجِع-؛ فَانْظُر «شَرْح حَدِيث جَابِر» (ص١٥-٥٣، و١٠٧) -لِلشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين-.

(فائدة)؛ لاَ يَجُوزُ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَنْ كَانَ فِي عَرَفَةَ حَاجًا-، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَحَبًّا لِغَيْرِ أَهْلِ عَرَفَةَ.

(٣) لَيْسَ المَقْصُودُ مِنْ (الوُقُوفِ): القِيَامَ -ضَرُورَةً-، بَلِ المُكْثُ.

وَاحْذَرْ دُعَاءَ أَحَد منْ دُون الله.

وَاسْتَمِوَّ مُلَبِّياً وَمُهَلِّلاً؛ بَتَهْلِيلِ الرَّسُولِ ﷺ القَائلِ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَ ــة، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَ \_وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ اللَّهَ عَرَفَكَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرِ» (١٠).

وَقَالَ أَيْضاً : «أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّه، وَالْحَمْدُ لِلَه، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، وَاللَّهُ أَكْبَر». (٢).

وَابْقَ عَلَى هَذَا الْحَالِ فِكُواً، وَدُعَاءً، وتَضَرُّعا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (٣).

### ٤ - البيت بمزدلفة:

انْزِلْ مِن (عَرَفَة) \_بَعْدَ الغُرُوبِ بِهُدوء \_ مُتَوَجَّها إِلَى (مُزْدَلِفَة)؛ فَإِذَا وَصَلْتَهَ الْ

(٣) وَقَدْ أَفْتَى الإِمَامُ عَطَاءٌ المَكِيُّ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجُّ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ بِجَمْع مُزْدَلِفَةً-

كَمَا فِي المُصنَّف ابْن أبي شَيْبَة (٣/ ٢٢٦).

وَلُوْ مَرَّ بِعَرَفَةً مُرُوراً -كُمَا فِي ﴿فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ ﴾ (١٤٢/١٧)...

(٤) (تنبيه): فِي الْتِقَاطِ حَصَى الجِمَارِ -وَالتَّزَوُّدِ بِهَا- مِنْ (مِنَى) أَوْ (مُزْدَلفَةَ) آثَارٌ كَثِيرَةٌ عَنِ السَّلَفِ تَدلُّ عَلَى الجَوَازِ.

وَلَكِن؛ مَا يَصْنَعُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ (!) اليَوْمَ- مِنَ الاَشْتِغَالِ اليَّلَةَ مُزْدَلِفَةَ- بِجَمْعِ حَصَـى الأَيَّامِ كُلُهَا اليَوْمَ العِيدِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ- لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِي النَّبِيِّ التَّشْرِيقِ. أَلْبَتَّةَ.

لِذَا؛ فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّكَلُّفِ؛ وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الإِمَامُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ﴿خُذُوا الحَصَى مِنْ حَيْثُ =

وَالصُّواَبُ أَنَّ (الوُقُوفَ) بِحَسَبِ حَاجَةِ الإِنْسَان، وَقُدْرَتِهِ وَمَا يُقَوِّي نَفْسَهُ عَلَى الطَّاعَةِ سَنُواءً
 أَكَانَ قَائِماً، أَوْ جَالِساً، أَوْ رَاكِباً...

<sup>(</sup>١) حَسَنّ، رَوَاهُ التّرْمِذِيّ -كَمَا فِي «الصَّحِيحَة» (رَقَمْ ١٥٠٣)..

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

صَلَّ الْمُغْرِبَ وَالعِشَاءَ قَصْراً وَجَمْعاً حَمْعً تَأْخِيرٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِدُونِ صَلاقٍ سنة (٢٠). وَبِتُ (٢٠) فيها \_و جُوباً\_ لتُصَلَّى الفَجْرَ.

وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُتَيْمِين (٩٧/٢٣): «مَنْ لَمْ يَبِتْ فِي مُزْدَلِفَةَ؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»؛ فَهُوَ: «وَاجِبٌ عَلَى الصَّحيح\_».

كَمَا في «فَتَاوَى الشَّيْخ ابْن بَاز» (٢٧٧/١٧)٠

وَبَعْدَ أَدَائِكَ صَلاَةَ الفَجْرِ فِي مُزْدَلِفَةَ: تَتَوَجَّهُ إِلَى (الْمَشْعَرِ الحَـرَامِ) (٣) \_وَهُــوَ فِـي مُزْدَلِفَةَ\_، فَتَسْتَقْبِلُ القَبْلَةَ، وَتَدْعُو اللَّهَ \_تَعَالَى \_ وَتَحْمَدُهُ، وَتُكَبِّرُهُ، وَتُهَلِّلُهُ \_ حَتَّـــى تُسْفِرَ الشَّمْسُ جِدَّا.

ثُمَّ تَنْطَلقُ إِلَى منى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِرَمْيِ الجَمْرَةِ..

وَأَثْنَاءَ سَيْرِكَ إِلَى مِنَى: تَمُرُّ بِ (وَادِي مُحَسِّر)؛ فَإِذَا وَصَلْتَ بَطْنَ الوَادِي أَسْ رَعْتُ السَّيْرَ إِذَا اسْتَطَعْتَ ('')؛ فَهُوَ المَوْضِعُ الَّذِي رَدَّ اللَّهُ \_تَعَالَى فيه كَيْدَ أَصْحَابِ الْفيل...

<sup>=</sup> شِئْتُمْ)؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِهِ ١٩٠/١/١٩٠).

<sup>(</sup>١) وَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ فِي شَيْءٍ إِحْيَاءُ لَيْلَةِ العِيدِ بِذِكْرٍ، أَوْ صَلاَةٍ ـأَوْ نَحْوِ ذَلِكَــ.

وَانْظُرُ ﴿ فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينِ ١ (٢٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) (فاندة): هَلْ يُصلِّي الحَاجُ الوتْرَ فِي مُزْدَلِفَةً إِذَا وَصلَّهَا - أَمْ لاً؟

أَقُولُ: فِي هَذِا خِلاَفٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ حَبْنِيٌّ عَلَى عُمُومَاتِ الآدِلُة -؛ وَلَمْ أَرَ ـفِي فَصْلِ ذَلِكَ ـ دَلِيلاً خَاصًا (صَرِيحاً) يُرَجَّحُ بهِ قَوْلُ عَلَى آخَرَ!

فَالْأَمْرُ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ..

وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبِ -عِنْدِي- عَدَمُ صَلاَتِهَا....

<sup>(</sup>٣) إِذَا تَيَسَّرَ لَكَ؛ وَإِلاً: فَـ امُزْدَلِفَـةُ كُلُهَـا مَوْقِـفَ، حَمَـا قَـالَ عَلَيْهِـ، وَانْظُـرُ احَجُـةَ النَّبِيِّ عِلَيْهِـ، (٣).

<sup>(</sup>٤) وَالظَّاهِرِ أَنَّهُ لا يُمْكِنُ الإسْرَاعُ الآنَ لآسْبَابٍ عِنَّة ظَاهِرَة.

www.tetouanhadit.com وَيُسْمَحُ لِلضَّعَفَاءِ بِالانْصِرافِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ؛ وَلَكِـنْ: لاَ يَجُـوزُ أَنْ يَرْمُـوا، أَوْ يَطُوفُوا: إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعَ السَّمْسِ (1)\_.

00000

(١) وَجَوْزَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لِلهُمْ۔، وَالْآخُوطُ عَدَمُهُ.

لِذَا؛ حَسَّنَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي "فَتْحِ البَارِي" (٣/ ٤٢٢). وَانْظُرْ "إِرْوَاء الغَلِيلِ" (٤/ ٢٧٤-٢٧٦) لِشَيْخِنَا...

وَالصَّوَابُ صِحَّةُ حَدِيثِ: ﴿ لاَ تَرْمُـوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُـعَ الشَّـمْسُ ﴾؛ لِـوْرُودِهِ مِـنْ طُـرُقِ عِـدَّةِ -بِخِلاَفِ قَوْلِ مَنْ ضَعَّفَهُ-!

## يُومُ العاشـ ◊ ﴿ حِر: (يوم النحر، وهو يوم العيد)

٥ ـ رمى جمرة العقبة \_الكبرى ـ:

وَالأَصْلُ فِي حَكْمَة رَمْي الْجَمَرَات هِنَا، وَمَا بَعْدَهَا (') مَا صَحَّ عَنِ ابْسِنِ عَبَّاسِ مَرَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ قَالَ: «لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ الْمَناسِكَ؛ عَرَضَ لَهُ عَنْدَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَة الْعَقَبَة، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عَنْدَ الجَمْرَة التَّالِثَة، الجَمْرة التَّالِثَة، الجَمْرة التَّالِيَة، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَات حَتَى سَاخَ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْد الجَمْرة التَّالِثَة، فرمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَات حَتَى سَاخَ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْد الجَمْرة التَّالِثَة، فرمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَات حَتَى سَاخَ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْد الجَمْرة التَّالِثَة، فرمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَات حَتَى سَاخَ فِي الأَرْضِ».

قَالَ ابْنُ عَبَاسِ: الشَّيْطَانَ تَرْجُمُونَ، وَمَلَّةَ أَبِيكُمْ تَتَّبِعُونَ (٢).

(١) وَالرَّمْيُ -كَذَالِكَ- يَكُونُ حَصَاةً حَصَاةً؛ وَأَمَّا رَمْيُهَا دُفْعَةً وَاحِدَةً: فَلا يُجْزئ.

"شَرْح حَدِيث جَابِر" (ص١٣٠-١٣١) لِلشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين.

وَيَكُونُ الرَّمْيُ بِاليَّدِ اليُمْنَى؛ فَإِنْ تَعَسَّرَ -أَوْ تَعَذَّرَ-: فَبِاليُسْرَى.

"فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ" (٢٥٦/٢٣).

وَانْظُرِ "الْلَحْقَ" الآتِي (ص٧٩) لِمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ رَمْنِي الجَمْرَةِ الكُبْرَى يَنُومُ النَّحْرِ وَهُو يَوْمُ

العبد\_.

(٢) قَالَ الإِمَامُ الْمُنْذِرِيُّ فِي «التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ» (١١٥٦-«صَحِيجِهِ»): رَوَاهُ الْسِنُ خُزَيْمَةَ فِي «صحيحِه»، وَالحَّاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وقَالَ: «صحيحٌ عَلَى شَرْطِهِمًا».

الأول: حَجْمُ حَصَى الجَمْرَةِ يَكُونُ قَدْرَ الحِمْصَةِ؛ (أَيْ: بِالقَدْرِ الَّذِي تضَعُهُ بَيْنَ الإِبْهَامِ والوُسْطَى) (١) \_كَذَا في «الشَّوْحِ المُمْتِع» (٣٧٠/٣)-.

الثاني: حَكَمَ السَّيْخُ ابْنُ عَنَيْمِينَ فِي «فَتَاوِيه» (٢٦٤/٢٣) ببدْعيَة غسْلِ الحَصى.. مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ غَسْلُهُ \_كَمَا فِي «مُصنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَة» (٢٧/٤). نَعَمْ؛ لَمْ يَصِحَ ذَلِك عَنِ النَّبِي \_عَنَالَةً عَنْ أَصْحَابِهِ الكَرَامِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم. وَلاَ عَنْ أَصْحَابِهِ الكَرَامِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم. وَعَدَمُ التَّكَلُّف أَوْلَى.

الثالث: نَبَهَ النَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين في «الفَتَاوَى» (٢٨١/٢٣) عَلَى اسْتَحْبَابِ لَفْظَ فَ الثَّامِينَ في (رَمْيِ الجَمَرَاتِ)، لا (رَجْمَهَا!)؛ «وَذَلِكَ لأَنَّ هَذَا هُوَ التَّعْبِيرُ الَّذِي عَبَرَ بِهِ النَّبِيِّ وَيَا اللَّهِ وَكُلَّمَا كَانَ الإِنْسَانُ في لَفُظه مُتَّبِعًا لَمَا في الكتاب وَالسَّنَّة: كَانَ أَوْلَى وَأَحْسَنَ».

قُلْتُ: وَ هَذَا تَوْجِيهٌ حَسَنٌ ؟ مَعَ كَوْنَ المَعْنَى اللَّعَوِيِّ وَاحِداً \_تَقْرِيباً\_ ؛ فَانْظُرْ «القَامُوس» (١٤٣٥)، و «شَرْحَهُ» (٢١٨/٣٢).

الرابع: أَفَادَ الشَّيْخُ ابْن عُثَيْمِين \_رَحِمَهُ اللَّه\_ فِـــي «فَتَاوِيــهِ» (٢٣/ ٢٣٠) بِجُوازِ رَمْي الجَمَرَات مِنْ فَوْق الجَسْرِ \_فِي الدَّوْرِ الثَّانِي \_لَهَا\_.
وَلَكَنْ؛ هَلْ ثُمَّةُ مُفَاضَلَةٌ بَيْنَهُمَا؟!

قَالَ الشَّيْخ \_رَحِمَهُ اللَّهُ\_ (٢٧٦/٢٣): «الأَفْضَل أَنْ تَنْظُرَ مَا هُو أَيْسرُ لَك؛ فَمَا هُو أَيْسرُ لَك؛ فَمَا هُو أَيْسرُ لَك؛ فَمَا هُو أَيْسرُ هُو الأَفْضَلُ؛ لأَنَّ اللهمَّ أَنْ تُوَدِّيَ العِبَادَةَ بِطُمأْنِينَة، وَحُضُورِ قَلْبٍ، وَيُسْر ».

الخامس: فِي «فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ» (٢٣/ ١٤٩ ع. ١٤٩) سَرْدُ أَحَدُ عَشَر خَطَأً يَقَعُ فِيهِ عَامَّةُ النَّاسِ أَثْنَاءَ الرَّمْيِ؛ فَلْتُنْظَر لِلتَّخْذَر..

(١) انْظُرِ الْمُلْعَقَّ، الآتِي (ص٨٠) لِمَعْرِفَةِ صُورَةِ ذَلِكَ..

وَوَافَقَهُم شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ...

وعَليْكَ السَّكينَةُ.

وَتَبْدَأُ يَوْمَكَ بِرَمْيِ الجَمْرَةِ الكُبْرِي (') وَهِيَ (جَمْرَةُ العَقَبَةِ) \_جَاعِلاً (مَكَّةَ) عَنْ يَسَارِكَ، وَ (مِنَى) عَنْ يَمِينِكَ ('\) فِي عَنْ يَمِينِكَ ('\) بِسُبْعِ حَصِيات صَغِيرَة ('') تَأْخُذُهَا مِنْ (مِنَى) \_مُكَبِّراً مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَ (مِنَى) عَنْ يَمِينِكَ ('') وَلَوْ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ، عَالِماً بِوُقُوعِها فِي حَوْضِ المَرْمَى. وَذَلِكَ بَعْدَ الشُّرُوقِ ('')، وَلَوْ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ، عَالِماً بِوُقُوعِها فِي حَوْضِ المَرْمَى. فَإِذَا (جَزَمْتَ) أَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِيهِ \_دُونَ وَسُواسَ أَوْ تَشْوِيش! فِي الْعَلْها (٥٠).

وَلاَ يُشْتَرَطُ \_بَلْ لاَ يُسْتَحَبُّ! ۗ أَنْ تَتَقَصَّدَ إِصَّابَةَ العَمُودِ الْشَّاخِصِ الَّذِي فِي وَسَلِط حَوْضِ الْمَرْمَى!!

وَاقْطَع التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الانْتَهَاء منَ الرَّمْي (٦).

(١) (فَائِلُةٌ): «وَمِمًا قَدْ يَغْلُو فِيهِ النَّاسُ: اعْتِقَادُ بَعْضِهِم أَنَّه يُسْتَحَبِّ صَلاَة العِيد بِمِنَى -يَوْمَ النَّحْرِ-...!! وَهَذَهِ غَفَلَةٌ عَنِ السُّنَّةِ ظَاهِرَةٌ؛ فَإِنَّ النَّبِيُّ - وَخُلَفَاءَه لَمْ يُصَلُّوا بِمَنى عِيداً -قَطُّ-.

وَإِنَّمَا صَلاةُ العِيدِ بِمِنِّي هِيَ جَمْرَةُ العَقَبَةِ.

فَرَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ - الآهلِ المُوسِمِ- بِمَنْزِلَةِ صَلاَةِ العِيدِ لِغَيْرِهِما.

قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلاَم في «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (٢٦/ ١٧٠).

(٢) فَإِنْ كَانَ ثُمَّةَ زِحَامٌ: جَازَ رَمْيُهَا مِنْ أَيِّ مَكَان.

كَمَا قَالَ الإِمَامُ عَطَاءً المَكّيِّ فِيمَا رَوَاهُ الْآزْرَقِيُّ فِي ﴿أَخْبَارِ مَكَّةٌ ( ٢/ ١٧٨)، وَالفَاكِهِي (٢ / ٢٧٨).

- (٣) وَبِهِ تَعْرِفُ غَلَطَ كَثِيرِ مِنْ عَوَامٌ النَّاسِ مِنْ رَمْيِهِمُ الصَّخْرَ، وَالآَحْذِيَةَ، وَ... وَ..
   وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَعْدُ (!) مَوْقِعَ الجَمْرَةِ بالرُّجُوعِ!!!
  - (٤) وَالكَثِيرُونَ يَتَسَاهَلُونَ! فَيَرْمُونَهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِقَةِ لِطُلُوعِ شَمْس يَوْمِهَا!!
    - (٥) وَحَوْلَ حُكْم الرَّمْي بِحَصَاةٍ قَدْ رُمِيَ بِهَا؛ انْظُر عَا سَيَأْتِي (ص ٦٥).
  - (٦) وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ التَّهَاوُنِ فِي التَّوْكِيلِ فِي الرَّمْيِ؛ انْظُرْ عَمَا سَيَأْتِي- (ص٦٦).

www.tetouanhadit.com وَالْبَسْ ثَيَابَكَ، وَتَطَيَّبْ، وَيَحِلُّ لَكَ كُلُّ شَيْء إِلاَّ النِّسَاء؛ لِحَديث عَانشَةَ، قَـــالُت: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه بِيَدَيَ لِحَجَّة الوَدَاعِ؛ للْحِلِّ وَالإِحْرَامِ حِينَ أَحْرَمَ، وَحِينَ رَمَى جَمْـــرَةَ العَقَبَة \_يَوْمَ النَّحْرِ\_ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»ُ(١).

### ٦-الذبح:

اذْبَحْ ذَبِيحَتَكَ فِي (مِنَى) أو (مَكَّةَ) (٢) \_ إِمَّا فِي يَوْمِ العِيدِ (٣)، أَوْ فِي أَيِّ مِنْ أَيَّــامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ التَّالِيَةِ لَهُ.، وَكُلْ مِنْهَا، وَأَطْعِمْ مَنْ تُحبُّ؛ حَتَّى الفُقَرَاءَ.

وَيَجُوزُ لَكَ التَّوْكِيلُ فِي الذَّبْحِ (\*)؛ فَتَدْفَعُ ثَمَنَهَا إِلَى مَنْ تَثِقُ بِهِ مِنَ الأَفْرَادِ أُوالْمُؤَسَّسَاتِ. فَإِنْ لَمْ تَمْلِكْ ثَمَنَهَا (\*): فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ. وَالْمِرْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُل.

وَهَذَا وَأَجِبٌ عَلَى الْحَاجُّ الْمُتَمَّتِّع فَقَطْ..

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ -بِسَنَدِ صَحِيح - كَمَا فِي احَجَّةِ النَّبِيِّ - الص٨١ - ا

وفِي «السَّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ» (٢٣٩) لِشَيْخِنَا الإِمَامِ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّه حَدِيثٌ قَوْلِيًّ عَنْهُ عَلَيْهُ مِي ذَلِكَ ؛ نَصُهُ: «إِذَا رَمَيْتُم الجَمْرَة؛ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْء؛ إِلاَّ النَّسَاء».

وَفِي «فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِين» (٢٣/ ٢٦١ ـ ٢١١) مُنَاقَشَةٌ لِقُولِ بَعْضِ الفُقَهَاء ـفِيمَـا يَحْصُـلُ بهِ التَّحَلُّلُــ: «فَعْلُ اثْنَيْن مِن ثَلاَثَةٍ!».

 <sup>(</sup>٢) وَلا يُحْزِئُ ذَبْحُ الهَدي فِي غَيْرِ هَذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ وَلَوْ كَانَ عَرَفَاتٍ! مِ وَانْظُرْ "فَتَاوَى الشَّيْخِ
 ابْن بَاز \* (١٦/١٦).

 <sup>(</sup>٣) وَفِي "فَتَاوَى الشَّيْخ مُحَمَّد بنِ إِبْرَاهِيم" (٦/ ١٩ ١-٨٤) فَتُوَى مُطُوَّلَة فِي أَنَّــهُ لاَ يَجُــوز ــوَلا يُجْزئُــ تَقْدِيمُ دَم المُتْعَةِ قَبْلَ يَوْم النَّحْر.

<sup>(</sup>٤) وَلاَ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ أَيُّ شَيْءٍ أَجْرَةً ، وَيَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّة ...

<sup>(</sup>٥) يَجُوزُ الاسْتِدَانَةُ لِشِرَاءِ الهَدْيِ وَلاَ يَجِبُ ذَلِكَ-؛ إِذَا كَانَ عَاجِزاً عَنِ الشَّمَنِ... وَيُجْزِئُهُ الصَّوْمُ، "فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ بازِ، (١٦/ ١٥٥).

وَأَمَّا قَوْلُهُ \_تَعَالَى\_: ﴿وَلاَ تَحْلَقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ﴾؛ فَالْمُراد بِهِ: «وَقْت حُلُوله؛ لا أَنَّهُ يَذْبَحُهُ فَعْلاً».

> كَذَا فَي «فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُشَيْمِين» (١٦٣/٢٣). فَمَنْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْح: فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّه.

#### ٧\_ الحلق:

احْلَقْ شَعْرَكَ كُلُّه (١)، أَوْ قَصَّرْهُ كُلُّهُ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ.

وَالْمَوْأَةُ تَجْمَعُ شَعْرَهَا \_كُلُّه\_، وَتَقُصُّ من طرفه \_بقَدْرِ رَأْسِ الأُصْبُعِ \_الأُنْمُلَةِ\_.

و لا يُجْزِئُ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا الزَّمَانَ مِنْ أَخْذَ قَلِيلٍ مِنَ الشَّعْرِ لَلرِّجَالِ!..، فَالوَاجِبُ أَنْ يُعَمَّ الشَّعْرُ كُلَّهُ بِالتَّقْصِيرِ؛ حَتَّى يُعْرَفَ الرَّجُلُ بِأَنَّهُ \_حَقِيقَةً مُقَصَّرٌ شَعْرَهُ (٢).

وَفِي قَوْلُ اللَّه \_ تَعَالَى \_ : ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا لَذُورَهُ ﴿ وَلْيَطُوُّ فُوا بِالبَيْتِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

ُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «التَّفَتُ: الرَّمْيُ، وَالذَّبْحُ وَالحَلْقُ، وَالتَّفْصِ بِيرُ، وَالأَخْذُ مَنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَة» (٣).

<sup>(</sup>١) (لَطِيفَةُ): فِي اسْنَنِ الدَّارِقُطْنِي الرَّارِ الْمَارِقُطْنِي الدَّارِقُطْنِي الدَّارِقُطْنِي الرَّارِ الْمَارِقُطْنِي الْمُارِقُطْنِي الْمُارِقُطْنِي الْمُارِقُطْنِي الْمُارِقُطْنِي الْمُارِقُطْنِي الْمُارِقُطْنِي الْمُورِدِي الْمُورِدِي الْمُورِدِي الْمُورِدِي الْمُورِدِي الْمُورِدِي الْمُورِدِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِي الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) وَيَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَحْلِقُ أَنْ يَحْلِقَ لِغَيْرِهِ.

رَوَاهُ ابْنِ أَبِي شَيْبَة (٣/ ٣٥٨) مِن قُول عَطَاء.

بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلِقَ -أَوْ يُقَصِّرَ- لِنَفْسِهِ؛ سَوَاءً أَكَانَ رَجُلاً أَمْ امْرَأَةً.

<sup>&</sup>quot;فَتَاوَى الشُّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينِ" (٢٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣)رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ» (٤/ ٥٣٢).

وَقَالَ تِلْمِيذُهُ عَطَاءً الْمَكِيُّ: «كَانُوا يُحِبُونَ أَنْ يُعْفُوا اللَّحْيَةَ إِلاَّ فِي حَجَّ أَوْ عُمْرَة»، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَة (٨/٣٦٧).

وَكَانَ ابْنُ عُمَر إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ؛ فَمَـــا فَضَــلَ أَخَــذَهُ \_، رَاهُ البُخَارِي (٥٨٩٢)\_.

وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ \_نَفْسُهُ\_ مِنْ أَثْرِي ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاء (١).

## ٨\_ الطواف والسعى:

ثُمَّ تَوَجَّهُ إَلَى مَكَّةً؛ فَطُفُ حَوْلَ الكَعْبَةِ سِبَعًا \_ وَهُوَ (طَوَافُ الإِفَاضَةِ) \_، وَاسْعَ بَيْــنَ الصَّفَا وَاللَوْوَةِ (٢) \_سَبْعًا \_كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُمَا فِي (أَعْمَالُ العُمْرَةِ) (٣) \_تَمَاما \_.

وَبَعْدَ تَمَامِ الطُّوافِ وَالسَّعْيِ: تَحِلُّ لَكَ زَوْجَتُكَ \_بَعْدَ أَنْ كَانَتْ حَرَاماً\_بإحْرَامك\_.

وَإِذَا لَمْ يَتَيَسُّرْ لَكَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ فِي هَذَا اليَوْمِ؛ فَافْعَلْ فِي أَيِّ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطع، فَفي أيِّ مِن أيَّام ذي الحجَّةَ.

ويَشْتَرِطُ (بَعْضُ كَبَارِ أَهْلِ الْعَلْمِ) لِلذَلكَ : بَقَاءَ الحَاجِ مُحْرِماً حَتَّى يَطُوفَ طُوافَ الإفاض

وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي "مَنْسَكِهِ" (ص٨٠٨):

اثُمَّ يَسْعَى بِعُدَ ذَلِكَ سَعْيِ الْحَجِّ.

وَفِي اشَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٥٦٥) \_لِشَيْخِ الإسْلاَمِ قَوْلُهُ ـ: "وَهَذَا هُوَ الصُّوَابُ -بلاَ شَكَ ــ».

(٣) انْظُرِ «الْلَحْقَ» الآتِي (ص٧٧و٧٨) اللوُقُوفِ عَلَى صُورَةِ مَا يُعِينُكَ في مَعْرَفَةِ كَيْفِيَّةِ (الطُّوَافِ)، وَ(السَّعْنِي).

<sup>(</sup>١) انْظُر السُّلْسِلَة الضَّعِيفَة (٥/ ٣٧٦)، وَقَارِنْ بِمَا تَقَدُّمَ (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ مُسْتَحَبِّ هُنَا عَلَى الرَّاجِحِ لِعَدَمِ وُرُودِ الْآمْرِ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ الفِعْلُ فَقَطَ .. (تَنْبِيهُ مُهُمِّ جِدًا): هَذَا آخِرُ اخْتِيَارَاتِ شَيْخِنَا الإِمَامِ الْآلْبَانِيِّ الفِقْهِيَّة رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حُكْمِهِ .. وَانْظُرِ «النُّكَتَ العِلْمِيَّة غَلَى الرَّوْضَةِ النَّدِيَّة» (١٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٦) لِفَضِيلَةِ الآخِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ العُبَيْلان حَفِظَهُ اللَّهُ ..

\_لوُرُود حَديث صَحِيحٍ (١) فِي ذَلِكَ وَلَوِ احْتِيَاطاً...

وِ السُّنَّةُ \_وَهَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ بِلاَّ رَيْبٍ \_ تَوْتِيبُ أَعْمَالِ يَوْمِ العِيدِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ. فَالذَّبْحُ.

فَالْحِلْقُ.

فَطُوافُ الإِفَاضَة.

فَالسَّعْيُ لِلْمُتَمَّتَع استحْبَاباً..

فَإِنْ قَدَّمْتَ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ أَخَرْتَ: جَازَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.، لِقُوْلِ النَّبِيِّ عِيَالِيَّةِ..: «لاَ حَــرَج، لاَ حَرَج» (٢).

(١) انْظُرْ «مَنَاسِكَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ» (ص٣٤)، وَ"صَحِيحَ سُنَنِ أَبِي دَاوُد» (رَقم: ١٧٤٥) -كِلاَهُمَا لِشَيْخِنَا الإِمَامِ الْأَلْبَانِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(فَانِدَة)؛ مَنْ «كَانَ سَفَرُهُ مِنْ مَكَّةَ مُتَّصِلاً بِطُوافِهِ طَوَافَ الإِفَاضَةِ: كَفَاهُ طُوَافُ الإِفَاضَةِ عَنِ الإِفَاضَةِ وَالوَدَاع إِذَا كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ رَمْي الجَمَرَات ».

«لاَنَّ المَقْصُودَ هُوَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الحَاجُّ الطُّوَافُ بِالبَيْتِ -بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ رَمْيِ الجِمَار-؛ وَقَـدْ حَصَلَ ذَلِك؛ لِقَوْل النَّبِيِّ - عَلَيْهِ-: «لاَ يَنْفُرَنَّ أَحَدُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» -رَوَاهُ مُسْلِم-».

«فَتَاوَى اللَّجْنَة الدَّائِمَة» (١١/ ٢٥٥، و٢٠١-٣٠٢)، و«فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْـن عُثَيْمين» (٢٣/ ٨٤و

وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي (ص٦٧).

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٣٠٦) عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ..

وَتَقُدِيمُ السَّغيِ عَلَى الطَّوَافِ فِي (الحَجِّ) جَائِزٌ؛ بَيْنَمَا لاَ يَجُوزُ فِي (العُمْرَةِ) -كَمَا قالَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّد ابن صالِح بنُ عُثَيْمِين -رَحِمَهُ اللَّه- فِي "فَتَاوِيه" (٢٢/ ٢٢٢)-، وَانْظُر (٢٣/ ١٩٦ و ١٩٧ ـ ١٩٧) -مِنْهُ-.

## يُومُ الحَادِي عَشَــ ﴿ ﴿ حَرَّــ فَمَا بَعَدَهُ ــ: رأيام التشريق الثلاثة) (')

٩\_البيت (٢) بمنى للرمي -:

ارْجِعْ إِلَى (منَى) ـِثَانِيَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمِ العِيدِ ـ وَبِتْ فِيهَا ــوُجُوباً ـ لِلرَّمْيِ ـلَيْلَتَيِ الحَادِي عَشَرَ، وَالثَّانِي عَشَرَ لَـإِذَا أَرَدْتَ التَّعَجُلَــ.

وَيَبْدَأُ وَقْتُ الرَّمْي بَعْدَ الزَّوالِ (٣)؛ وَيَمْتَدُّ إِلَى اللَّيْلِ.

(١) وَهِيَ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ للَّهِ -للْحَاجِّ وَغَيْرِ الْحَاجِّـ.

وَفِي تَوْقِيتِ الذَّكْرِ لِغَيْرِ الحَاجِّ "أَقُوال للعُلَمَاءِ؛ أَشْهَرُهَا اللَّذِي عَلَيْهِ العَمَلُ : أَنَّهُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْعِ لِيَّ عَرَفَة لِللَّهِ العَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيق» -كَذَا فِي "تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِير" (٢/ ٢٦٨) -.

وَانْظُرِ «الْمُلْعَقَ» -الآتِي- (ص٧٩) -لِمَعْرِفَةِ صِفَةِ الرَّمْيِ -عِنْدَ الجَمَرَاتِ الثَّلاَثِ-، وكَبُف يَقِفُ الرَّامِي؟ وَأَيْنَ يَقِف؟

(٢) الوَاجِبُ فِيهِ مُعْظَمُ اللَّيْلِ - لاَ كُلَّهُ-، وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ نَوْمٌ.
 وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْقَى جَمِيعَ اللَّيْل.

كَذَا فِي «فَتَاوَى الشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين» (٢٣/ ٢٤٣\_٢٤٤).

وَأَمَّا قَضَاءُ النَّهَارِ خَارِجَ مِنَى، ثُمَّ المَجِيءُ لِقَضَاءِ مُعْظَم اللَّيْلِ فِيهَا؛ فَهَذَا «لاَ شَـكَ نَـاقِصَ»؛ قَالَـهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين فِي «فَتَاوِيهِ» (٢٣/ ٢٥٦).

(٣) وَيَتَسَاهَلُ الكَثِيرُونَ اللَّهِ مَ فَيَرْمُونُهَا قَبْلَ الزُّوال!!!

وَقُدْ أَفَاد الشَّيْخُ ابْنُ عُتَيْمِين \_رحمَهُ اللَّه\_ فِي «فَتَاوِيــه» (۲۷۳/۲۱و ۲۸۳ و ۲۸۵ و ۲۸۸ و تاب نَّلُهُ لاَ يُوجَدُ دَلِيلٌ يُحَدِّدُ الرَّمْيَ بِالغُرُوبِ، بَلْ قَـــدْ صحَ الدَّلِيلُ عَلَى جَوَاز الرَّمْي مَسَاءً؛ قَالَ:

«فَدُلَّ هَذَا عَلَى أَنَ هَذَهِ العَبَادَةَ لا تَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ، وَإِذْ لَمْ تَخْتَصَّ بِالنَّهَارِ: فَاللَّيْلُ كُلُّـهُ قُتْ».

فَارْمِ الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بِالتَّرْتِيبِ ('): مُبْتَدِئاً بِالصُّغْرَى \_بِسَبْعِ حَصِيَاتِ لِكُلِّ جَمْرَةٍ \_، تَلْتَقَطُهَا مِنْ (مِنَى) \_إِنَّ شَئْتَ \_مُكَبِّراً مِعَ كُلِّ حَصَاةً \_مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة ('<sup>۲</sup>) \_..

فَإِذَا فَرَغْتَ: تَمُشَي قَلِيلاً؛ لَتَقَفَ بعُدَهَا \_أَمَامُهَا \_ '' لاَ عَنْ يَمِينِ وَلا عَــنْ يَسَــارٍ م مُسْتَقْبِلاً القَبْلَةَ \_رَافِعاً يَدَيْكَ\_دَاعِياً اللَّهَ وحْدَهُ \_ كَثيراً \_طَوِيلاً \_'''.

(١) وَقَدْ فَصُلْ فَصَلْ فَيَمَنْ رَمَاهَا دُونَ تَرْتِيبِ تَفْصِيلاً خَسَنا الشَّيْخُ إِبِن عُثْيْمِين فِي "فَتَاوِيه، (٢٦٨ /٢٣)؛ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّه :

«فَإِنْ تَعَمَّدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الرَّمْيَ عَلَى التَّرْتِيبِ الصَّحِيح.

وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً فَإِنَّهُ يُعِيدُ رَمْيَ الوُسْطَى، ثُمَّ الكُبْرَى إِنْ كَانَ الوَقْتُ بَاقِياً أَيْ: أَنَّهُ لَـمْ تَنْتَهُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

وَإِنْ كَانَ الوَقْتُ قَدِ انْتَهَى -أَوْ سَافَرَ بَعْدَ رَمْيِ اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ- فَلاَ شَيْءَ عليهِ،

(٢) وَلاَ تَجِبُ لَهَا الطَّهَارَةُ، وَلاَ يُسْتَحَبُّ دُعَاءٌ (عِنْدَ الرَّمْي) غَيْرُ التَّكْبير.

كَمَا فِي "فَتَاوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثْيُمِين، (٢٣/ ٢٦٤\_٢٠٠٠)

(٣) انظُرُ «صَحِيحَ ابْن خُزَيْمَةً» (بَابَ ١٩٨).

وأصلُ الحَدِيثِ المَرْويِ عِنْدَهُ- فِي "صَحِيح البُخَارِيِّ" (١٧٥٣).

(٤) بِقَدْر سُورَةِ مِنْ السَّبْعِ الطُّوال -كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَيْمَة السَّلَفِ-.

وَانْظُر "مُصَنَّف ابْن أَبِي شَيْبَة" (٣/ ٢٩٤)، و"أَخْبَار مَكَّة" (٢/ ١٧٨) للأَزْرَقي، و "أَخْبَار مَكَّة"

(٣٠١/٤) لِلْفَاكِهِي.

ثُمَّ ارْم الجَمْرَةَ الوُسْطَى \_بالطَّريقة نَفْسها\_.

فَإِذَا فَرَغْتَ: تَمْشِي قَلِيلاً، لَتَقِفَ بَعْدَهَا إِلَى جِهَةِ الشَّمَالِ مُسْتَقْبِلاً القِبْلَــةَ رَافِعــاً يَدَيْكَ\_ دَاعِيًا اللَّهَ \_وَحْدَهُ\_ كَثِيراً \_دُعَاءً طَوِيلاً (١)\_.

ثُمَّ ارْمِ الجَمْرَةَ الكُبْرَى: جَاعِلاً (مِنَى) عَنْ يَمِينِكَ، وَ(مَكَّةَ) عَنْ يَسَارِكَ. وَلاَ تَقَفْ بَعْدَهَا للدُّعَاء.

ارْمِ الجَمْرَاتِ التَّلَاثَ (٢) فِي اليَوْمِ التَّالِثِ مِنَ العِيدِ \_أَيْضاً\_ كَمَا فَعَلْتَ فِي اليَوْمِ التَّالِثِ مِنَ العِيدِ \_أَيْضاً\_ كَمَا فَعَلْتَ فِي اليَوْمِ التَّالِي وَمِ

وَاللَّهُ \_تَعَالَى \_ يَقُولُ: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْه وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْه لَمَن اتَّقَى...﴾:

فَإِذَا أَرْدَتَ التَّعَجُّلَ: فَإِنَّ رَمْيَ اليَوْمِ التَّالِثَ عَشَرَ يَسْقُطُ عَنْك؛ فَاخْرُجْ (") مِنْ (مِنَكِي) قَبْلَ غُرُوبِ اليَوْمِ التَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ وَإِلاَّ: وَجَبَ عَلَيْكَ المَبِيتُ فِي (مِنَكِي)، وَرَمْكِي قَبْلَ غُرُوبِ اليَوْمِ التَّالِيْ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَيْكَ المَبِيتُ فِي (مِنَكِينَ مَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَيَّا وَرَدَ عَن ابْنِ عُمَر فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الجَمَرَاتِ التَّلَاثُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ التَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْوِيقِ لَي عَلْكَ هَذَا مِنْ المُتَافِّقِ لِي اللَّهُ التَّوْلِقُ التَّالِقُ التَّوْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

(١) وَلَيْسَ هُنَاكَ دُعاءً مَخْصُوصٌ فِي هَذَا المَقَام.

كَمَا فِي وَأَخْبَار مَكَّة ، (١٧٨/٢) لِلأَزْرَقِي عَنْ عَطَاءِ المَكِّيِّ..

(٢) (فانِدَة): لا مَانِعَ شَرْعِيٌّ مِنَ الرَّمْيِ بِحَصَيَاتٍ قَدْ رُمِيَ بِهَا.

وَقَالَ الشَّيْخِ العِلاَّمَةِ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم آل الشَّـيْخ في «فَتَاوِيه» (٦/ ١٦) ـرَادًّا عَلَى المَـانِعِينـــ: «وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيل، وَلا دَلِيلَ عَلَيْه».

وَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا المَوْضِعِ حَمَدِهِ الْأَيَّامَ-مَا يُمَيِّزُهُ؛ فَقَدْ قَامَتْ مَكَانَهُ مَبَان، وَشَوَارغ، وَمُنْشَآتٌ.

وَيَجُوزُ لِلْمَعْذُورِ أَنْ يُؤَخِّرَ رَمْيَ اليَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ العِيدِ إِلَى اليَوْمِ الثَّالِثِ مِن الرَّابِعِ.

وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ (1) فِي الرَّمْيِ عَنِ النَّسَاءِ الضَّعِيفَاتِ، وَالمَرْضَى، وَالضَّعَفَاءِ، وَالصَّغَارِ \_\_فى حَالَة الضَّرُورَة القُصْوَى \_\_(٢).

ُ قُلْتُ : وَلَعَلَّ أَصْلَ تَجُويِزِ هَذَا التَّوْكِيلِ مَبْنِيٍّ عَلَى مَا صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_رَضِيَ اللهُ مُمَا\_:

أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُم أَنْ يَرْمِيَ رَمَى، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رَمَى عَنْهُ \_كَمَا رَوَاهُ ابْنِ أَبِي شَيْبَة في «مُصَنَّفه» (١٣٨٤٣) \_عَنْهُ\_.

لَكِنَّ تَوَسُّعَ كَثيرِ مَنَ الْمُتَوسِّعِين: لَيْسَ مِنْ هَذَا الْحَقِّ الْمبين.

(فائدة): «مَنْ أَرَادَ الرَّمْيَ عَنْ غَيْرِه فَلَهُ حَالَتَان، وَهُمَا:

أَنْ يرْمِيَ عَنْ نَفْسِهِ جَمِيعَ الجِمَارِ، ثُمَّ عَنْ مُسْتَنِيبِهِ.

وَالْأَخْرَى: أَنْ يَرْمَى عَنْ نَفْسه، وَعَنْ مُسْتَنيبه عَنْدَ كُلِّ جَمْرَة.

وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ \_دَفْعاً لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، وَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ الَّــَذِي يُوجِـبُ خِـلاَفُ ذَلكَ\_» (٣).

وَقَالَ شَيخُ الإسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في «مَنْسَكه» (ص٨٥):

<sup>(</sup>١) (تَنْبِيه): كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ (!) يَتَوَسَّعُونَ فِي التَّوْكِيلِ لِلرَّمْيِ -لآَدْنَى سَبَبِ، وَبِدُونَ تَحَـرًّا ال بِحُجَّةِ الْمَرْضِ، أَوِ الضَّغْف، أَوْ أَنْهُنَّ نِسِاءً، أَوْ...! بَيْنَمَا لاَ نَـرَى أَيَّـا مِنْ ذَلِـكَ (!) التَّوْكِيلِ فِي الطَّوَافِ أَو السَّغْيِ!! مَعَ كَوْن العِلَّةِ فِي الكُلِّ وَاحِدَةً!!!

وَلا بُدَّ -لِتَجُويز هَذَا التَّوْكِيلَ-أَيْضاً- بضَابطِهِ وَشَرْطِهِ- مِنْ إِذْن المُوكَّل عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَمَنْ تَيسَّرَ لَهُ لَيَالِيَ مِنَى - زِيَارَةُ المَسْجِدِ الحَرَامِ لِلصَّلاَةِ، أو الطُّوَافِ اسْتُحِبُ لَهُ ذَلِكَ.

انظر «السِّلْسِلَةَ الصَّحِيحَةَ» (٨٠٤) لِشَيْخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ..

<sup>(</sup>٣) قَالَهُ الشَّيْخُ ابْنُ بَازِ فِي ﴿فَتَاوِيهِ﴾ (١٤٧/١٦).

«وَيُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَدَعَ الصَّلاَةَ في مَسْجِد منَى وَهُو مَسْجِدُ الخَيْفِ معَ الإِمامِ؛ فَاإِنْ النَّبِيَ وَهُو مَسْجِدُ الخَيْفِ مِعَ الإِمامِ؛ فَابَانُ اللَّهِ عَلَى وَهُو مَسْجِدُ الخَيْفِ مِعَ الإِمامِ؛ فَالْسَاسُ النَّبِيَّ وَيَقْتُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ بِالنَّاسِ قَصْراً بِلاَ جَمْعٍ بِمِنِي، ويقْصُلُ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَغَيْرُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَي وَعَلَى اللهُ مَكَّةَ».

## ١٠\_طواف الوداع (١):

فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَرَمِ؛ فَقَدَّمْ رِجْلَكَ اليُسْرَى قَائِلاً .: «اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّد، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلكَ».

وَإِذَا أَرَدْتَ مُغَادَرَةَ مَكَّةً؛ فَارْحَلْ كَمَا تَرْحَلُ منْ أَيِّ بَلَد.

(١) وَأَنظُرْ مَا تَقَدُّمَ (ص٢٢) حَوْلَ صِلَةِ طُوَافِ الإِفَاضَةِ بطُوَافِ الوَدَاع.

(تَنْبِيهُ): لَمْ يَمْنَع الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين فِي «فَتَاوِيه» (٢٣/ ٥٥١)، وَالشَّيْخ ابـنُ بَـاز فِي «فَتَاوِيه» (٢٢/ ٢٢٧)، وَالشَّيْخ ابـنُ بَـاز فِي «فَتَاوِيه» (٢٢/ ٢٢٧) أَدَاءَ رَكْعَتَيْن -بَعْدَهُ- كَسَائِر أَنْوَاع الطَّوَاف.

(تَنْبِيهُ ثَانِ): لَيْسَ مِن الغَلَطِ شِرَاءٌ بَعْض الهَدَايَا وَنَحْوِهِ بَعْدَ أَدَاءِ هَذَا الطَّوَافِ كَمَا فِي "فَتَاوَى الشَّيْخ ابنُ عُثَيْمِين ( ٣٦٢ / ٣٦٢ ) ـ رَحِمَهُ اللَّه ...

(٢) (فَائِلُهُ مُهِمَةٌ جِدًا): كِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّة حِرَحِمَهُ اللَّه فَتْوَى فِي "المَجْمُوع" (٢٦/ ٢٤٥ - ٢٤٥) فِي جَوَازِ طَوَافِ المَرْأَةِ الْحَائِضِ حَلُوافَ الإِفَاضَة إِذَا "لَمْ يُمكِنْهَا التَّخَلُفُ عَنِ الرَّكْبِ حَتَّى تَطْهُرَ وتَطُوف"، وَقَال: "وَيَنْبَغِي لِلحَائِضِ إِذَا طَافَتْ أَنْ تَغْتَسِل، وتَسْتَحْفِظًا أَيْ: فِي مَوْضِعِ حَيْضِهَا -.

قلت: وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ لأَقْصَى ضَرُورَة.

وَهَذَا -كُلُّه- بِقَيْدِ عَدَم اسْتِطَاعَتِهَا الرُّجوعَ مِنْ بَلَدِهَا إِذَا اضْطُرَّتْ لِلسَّفَر-.

(٣) وَهُوَ خَاصٍ بِالحَجُ دُونَ العُمْرَةِ؛ «لأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَطُفْ لِلوَدَاعِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّـةَ بَعْـدَ عُمْرَةِ القَضَاء لِيمَا عَلِمْنَاهُ مِنْ سُنَّتِه ﷺ فِي ذَلِكَ ».

«فَتَاوَى اللَّجْنَة الدَّائِمَة» (١١/١١ ٣٣٠-٣٣٧).

وَكَذَلِكَ مُغَادَرَتُكَ المَسْجِدَ الحَرَامَ؛ تَكُونُ بِلا تَكُلُّف؛ كَمَا تُغَادِرُ أَيَّ مَسْجِد ('). فَإِذَا سَافَوْتَ وَوَصَلْتَ بَلَدَكَ: فَابْدَأْ بِالمَسْجِد؛ فَصَلِّ فِيه رَكَّعَتَيْنِ؛ شُكْرًأً لِلَّهِ \_سُبْحَانَهُ\_ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةِ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَالْعَافِيَةِ، وَالسَّلَامَة.

<sup>(</sup>١) بَتَقْدِيمِ الرِّجْلِ اليُسْرَى، قَائِلاً: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمْ، اللَّهُمُّ إِنَّي أَسْأَلكَ مِنْ فَضْلِكَ.

وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الكَعْبَةِ عِنْدَ المُغَادَرَةِ والرُّجُوعُ القَهْقَرَى حَسْنَياً خَلْفِيًا!! -: فَبِدْعَةٌ ضَلاَلَـةً!! -كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (ص٤٦) -.

# الدِّمَاءُ فِي الحَجِّ

يَقُولُ اللَّهُ \_تَعَالَى فِي بَيَانَ أَثَرِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ عَبَادُهُ فِيمَا يَذْبَحُونَهُ مِنْ ذَبَائحَ لَهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دَمَاؤُهَا وَلَكَنْ يَنَالُهُ التَّقُورَى مِنْكُم﴾.

قَالَ الإِمَامُ ابنُ كَثير \_رَحمَه اللّه\_ في «تَفْسيره» (١٠/١٠):

«يَقُولُ \_تَعَالَى\_: إَنَّمَا شَوَّعَ لَكُمْ نَحْرَ هَذَه الْهَدَايا وَالضَّحَايَا؛ لِتَذْكُرُوه عِنْدَ ذَبْحِهَا، فَإِنَّهُ الْخَالَقُ الرَّازِق، لأَنَّهُ لاَ يَنَالُهُ شَيْءٌ من لُحُومَهَا وَلاَ دَمَائِهَا، فَإِنَّهُ \_تَعَالَى \_ هُوَ الغَنَّى عَمَّا سَوَّاه.

وَقَدْ كَانُوا فِي جَاهليَّتهِمْ \_إِذَا ذَبِحُوهَا لآلِهَتهِمْ \_ وَضَعُوا عَلَيْهَا مِنْ لُحُومِ قَرَابينِهِ \_\_مْ، وَنَضَحُوا عَلَيْهَا مِنْ لُحُومٍ قَرَابينِهِ \_\_مْ، وَنَضَحُوا عَلَيْهَا مِنْ دَمَاتُهَا، فَقَالَ \_تَعَالَى \_: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا ﴾».

أَقُولُ: وَالُوَارِدُ فَي دَمَاء الحَجّ خُمْسَةُ أَنْوَاعٍ:

### ١\_دم التمتع والقِران:

قَالَ \_تَعَالَى\_: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَــمْ يَجِــدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم﴾.

وَقَدْ تَقَدُّمَ بَيَانُ أَحْكَامِهِمَا (١).

<sup>(</sup>١) وَمِنَ (الفَوَائِدِ المهِمَّةِ): التَّوْكِيدُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْآكُلِ مِنْهَا؛ فَإِنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِقِطْعَةً لَحْمِ ا؛ وَكَانَ يَكْفِيهِ حَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - أَنْ يَأْخُذَ مِنْ بَدَنَـةٍ وَاحِدَةٍ، وَاحِدَةٍ، يَأْكُلُ مِنْهَا مَا شَاءَ؛ لَكِنْ -تَحْقِيقاً لِقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾.

كَذَا فِي الشَّرْحِ حَدِيثِ جَابِرٍ الص١٣٥) لِلشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ.

### ٢\_دم الفدية:

قَالَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّه فِي «شَرْحِ العُمْدَة» (٢/٤/٢): «الأَصْلُ فِي هَذِه الفَدْيَةِ قُولُهُ سِبْحَانَه : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذِي مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ وَسَامٍ أَوْ صَدَقَةَ أَوْ نُسُك ﴾؛ فَأَبَاحَ اللَّهُ سِبْحَانَه لِ الخَلْقَ لِلْمَرِيضِ، وَلِمَنْ فِي رأسِه قَمْلٌ يُؤْذِيه، وَأَوْجَبُ عَلَيْه الفَدْيَةَ المَذْكُورَة.

وَفَسَّرَ مَقْدَارَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ كَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ \_وَهُوَ الأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ(١)\_، فَقَالَ لَهُ: «فَاحْلِق، وَاذْبَح شَاة، أَوْ صُمْ ثَلاَثَة أَيَّام، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلاثَة آصُـعِ \_ جَمْعُ (صَاع)\_ بَيْنَ سَتَّة مَسَاكِين».

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلَمُونَ عَلَى مثل هَذَا.

وَتَقْدِيرُهُ \_عَلَيْتِهِ لَمَا ذُكِرَ فَي كَتَابِ اللَّهِ مِنْ صِيَام، أَوْ صَدَقَة، أَوْ نُسُك \_ : مِثْلُ تَقْدِيره لأَعْدَادِ الصَّلاةِ وَللرَّكَعَاتِ وَالأَوْقَاتِ وَفَرَائِضَ الصَّدَقَاتِ وَنُصُبِهَ \_ ا، وَأَعْدَادِ الطَّوافِ وَالسَّعْي وَالرَّمْي وَغَيْرِ ذَلك؛ إِذْ كَانَ هُوَ الْمَبَيِّنَ عَنِ اللَّه مَعَانِي كَتَابِه \_ عَيْقِيَةٍ \_ ».

### ٣\_دم الجزاء:

قَالَ \_تَعَالَى\_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ هُ مُنْكُمُ مَنْكُمُ مَثْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَ ارَةً مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَ ارَةً مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَرَيْزٌ ذُو انتقامَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قَالَ عَبْدُ اللّهِ بِنِ مَعْقِلِ: قَدِمْتُ إِلَى كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً فِي هَـذَا المَسْجِدِ مِيْنِي مَسْجِدُ الكُوفَة مَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ (فِدْيَةٌ مِنْ صِيَام)؟ فَقَال: حُمِلْتُ إِلَى النّبِيِّ وَالقَمْلُ يَتَناتَرُ عَلَى وَجْهِي، الكُوفَة مَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ (فِدْيَةٌ مِنْ صِيَام)؟ فَقَال: حُمِلْتُ إِلَى النّبِيِ وَالقَمْلُ يَتَناتَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَال: «مَا كُنْتُ أَرَى الجُهُدَ بَلَغَ بِكَ هَذَا! أَمَا تَجِدُ شَاةً؟»، قُلْتُ: لا، قَال: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّة فَقَال: «مَا كُنْتُ أَرَى الجُهُدَ بَلَغَ بِكَ هَذَا! أَمَا تَجِدُ شَاةً؟»، قُلْتُ: لا، قَال: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةُ مَسَاكِينَ، لِكُلُّ مَسْكِينِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَام، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ، فَنَزَلَتْ فِي خاصَّة، وَهِي لَكُمْ عَامَّة. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٠١٧)، وَمُسْلِمٌ (١٢٠١) فَحُوهُ ...

وَهَذَا في صَيْد البَّرّ فقط (١).

وأَمَّا صَيْدُ البَحْرِ؛ فَجَائزٌ؛ دُونَ أَيِّ جَزَاء.

وَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ دَمُ الْجَزَاءِ أَنْ يَأْكُلَّ مِنْ ذَبِيحَتِهِ؛ لِمَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي قَوْلُ ابْن عَبَّاس \_رَضَيَ اللَّه عَنْهُمَا (٢)\_..

### ٤\_دم الوطء:

وَهُوَ دَمٌ وَاجَبٌ عَلَى الْحَاجِّ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ أَثْنَاءَ إِخْرَامِهِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى إيجَابِ الهَدْي بِبَدَنَة: إبلِ أَوْ بَقَرَة عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ.

وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذر في «الإجْمَاع» (رقم ٤٤٤) (٣).

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةً فِي «المُغْنِي» (٣/٤٤٥): «وَأَمَّا مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِالجِمَاعِ (٤٠): فَالْوَاجِبُ فِيهِ بَدَنَةٌ بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ المُنْتَشِرِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ خِلافُهُ.، فَإِنْ لَمْ يَجَدُ: فَصِيَامُ ثَلاَثَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ، وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ \_كَصِيَامُ المُتْعَة\_».

فَانْظُر: «مُنْسِكَ الإِمَامِ عَطَاء بنِ أَبِي رَبَاحِ المُكِّي، (ص٣٣٦-٣٤٥- مَجَلَّة البُحُوث الإِسْلاَمِيَّة، \_ العَدَد رَقم: ٧٧)، جَمْع الدُّكْتُور عِصَام الحميدَان.

وَقَد استَفَدَّتُ مِنْهُ كَثِيراً؛ فَجَزَى اللَّهُ جَامِعَهُ خَيْراً.

<sup>(</sup>١) وَفِي هَذَا تَفْصِيلاتٌ دَقِيقَةٌ تُرَاجَعُ فِي الْمُطُولات.

<sup>(</sup>٢) وَرَوَاهُ عَنْهُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" (١٣٢٠١).

<sup>(</sup>٣) وَأَمَّا بُطْلاَنُ حَجِّه: فَقَدْ أَشَارَ رَحِمَهُ اللَّهِ إِلَى مُخَالِفَةِ عَطَاء، وقَتَادَةَ.

<sup>(</sup>٤) (تنبيه): ذَهَبَ الشَّيْخ ابْن عُثَيْمِين فِي "فَتَاوِيه" (١١/٢٢)، و(٢٠٨/٢٣) إِلَى أَنَّ: "مَنْ فَعَلَ المَخظُور نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً، أَوْ مُكْرَهاً: لا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلاَ كَفَّارَة؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ (الجماع)».

وَأَمَّا مَنْ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الآوَل مُتَعَمِّداً فَإِنَّ عَلَيْه ذَبْحَ شَاةٍ يُوزِّعُهَا عَلَى أَهْلِ الحَرَمِ الْوَالِمَ مَا خُيْرَ بِهِ فِي دَمِ الفِدْيَةِ. مِنْهُ ...

٥\_دم الإحصار (١):

وَهُوَ السَّدَّمُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الحَاجِّ لانْحَبَاسِهِ عَنْ إِثْمَامِ الْمَنَاسِكِ \_\_\_\_\_ \_ بَعْضاً، أَوْ كُلاَّ\_، وَعَدَم تَمَكُنه مَنْ أَدَائهَا؛ لَمَرَض أَوْ عَدُوِّ لَوْ نَحُو ذَلك\_.

وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَد اَشْتَرَطَ عِنْدَ إِخْرَامِهِ (١) ، بِقَوْلِهِ: «اللَّهُمُّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبستني).

قَالَ اللَّه \_تَعَالَى \_: ﴿ فَإِنْ أُحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مَنَ الْهَدْي ﴾.

وَمنَ العُلَمَاء مَنْ خَصَّ (الإحْصَارَ) بَسَبَب العَدُوِّ!

وَالصَّوابُ العُمُوم؛ فَقَدْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي «الاخْتِيَارات» (ص١٩٠):

«وَالمُحْصَرُ بِمَرَض، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَة كَالمُحْصَرِ بِعَدُوًّ».

وَفِي "صَحِيحَ البُخَارِي" (٩٠٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَحْصِرَ رَسُولُ اللَّهَ عِبَالِيَّةِ ، فَحَلَقَ رَأْسَه، وَجَامَعَ نسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ؛ حَتَى اعْتَمَرَ عَاماً قَابِلاً.

وَقَدُّ بَيَّنَ الشَّيْخُ ابْنُ عُتَيْمِين \_رَحْمَةُ اللَّه عَلَيْهِ فِي «فَتَاوِيه» (٣٧/٢٣) أَنَّ عَلَـــي (المُحْصَى) أَنْ عَلَـــي (المُحْصَى) أَنْ «يَتَحَلَّلَ، وَيَذْبَحَ هَدْيَهُ \_إذَا تَيَسَّرَ ـ، وَيَحْلَقَ، وَيَنْتَهِي نُسْكُهُ.

ثُمَّ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الحَجِّ مِنْ جَدِيد فِي العَامِ القَادَم إِذَا كَانَ لَمْ يُؤَدِّ الفَرِيضَة ـ ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى الفَرِيضَة : فَالصَّحيح أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ».

وَفِي الْصَحِيحِ البُخَارِي» (١٠٠١)، والصَحِيحِ مُسْلِم» (١٣٢١) عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: اللهُ اللهُ عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: النَّبِيُّ عَنِيْقِ مَوَّةً عَنَماً».

وَمَوْضِعُ ذَبْحِ هَدْيِ الإحْصَارِ: هُوَ المَكَانُ الَّذِي فِيهِ صَاحِبُهُ \_دُونَ تَكَلُّفٍ \_.

وَأَمَّا:

<sup>(</sup>١) هُوَ المَنْعُ وَالحَبْسُ عَنْ إِثْمَامِ الحَجُّ، أو العُمْرَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَانْظُر مَا تَقَدُّم (ص٢٩).

# الدَّمُ لتَرْك نُسكَ مَا لَمْ يَكُنْ رُكْناً مَا أَو لارْتكاب مَحْظُور فِيمَا لا نَصَّ فِيه (١) من

فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مَالِك فِي «الْمُوطَّإِ» (٣٥ · ١) \_بِسَنَد صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس \_رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ قَوْلَهُ: «مَنْ نَسَيَ مَنْ نُسُكه شَيْئاً \_أَوْ تَرَكَهُ \_؟ فَلْيُهُرِقْ دَماً».

وَقَالَ الْحَافظُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ في «البَدْرِ المُنيرِ» (٩٢/٦):

«(أَوْ) لَيْسَت للشَّكَ، بَلْ لِلتَّقْسِيم، والمُرَادُ: يُرِيقُ دَماً \_سَــوَاءً تَركَــهُ عَمْــداً، أَمْ

سَهُواً\_"

قُلْتُ: يَنْفِي قَوْلَه: (سَهُواً) وَمَثْلُهُ الجَاهِلُ مَا رَوَاهُ البُحَارِيُّ (١٥٣٦) ومُسْلِم وَمُنْلُهُ الجَاهِلُ مَا رَوَاهُ البُحَارِيُّ (١٥٣٦) ومُسْلِم (١٥٨٠) عَنْ يَعْلَى بنِ مُنْيَةً، أَنَّهُ قَالَ لَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرِنِي النَّبِي عِيْلِي حِينَ يُوحَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَالَ النَّبِي عِيْلِي إِلَيْهِ مَا النَّبِي عِيْلِي إِلَا اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُل أَحْرَمَ بِعُمْرة وَهُوَ مُتَضَمَّخٌ بطيب؟

فَسَكَتَ النَّبِيُ عِيْكِ مَاعَةً، فَجَاءَهُ الوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَو رَضِي اللّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللّه عِيْكِ مَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَاشَارَ عُمَو رَأَسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللّه عِيْكِي رَسُولُ اللّه عِيْكِي رَسُولُ اللّه عِيْكِي مُحْمَو الوَجْه وَهُو يَغِطُ، ثُمَّ سُرِي عَنْهُ، فَقَال: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ العُمْرَةِ؟»، اللّه عِيْكِي مُحْمَو الوَجْه وَهُو يَغِطُ، ثُمَّ سُرِي عَنْهُ، فَقَال: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ العُمْرَةِ؟»،

<sup>(</sup>١) قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ فِي "شَرْحِ العُمْدَة" (٢/ ٢٧٤): "وَأَمَّا مَنْ حَلَقَ شَغَرَ بَدَنِهِ، أَوْ قَلَمَ أَطْفَارِه، أَوْ لَبِسَ، أَوْ تَطَيَّبَ: فَمُلْحَقُ بِهَذَا المَحْظُورِ فِي مِقْدَارِ الفِدْيَة؛ لأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ كُلّه فِي الإحْرَام».

فَأْتِي برجُل، فَقَال:

«اَغْسلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الجُبَّة، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ».

قُلْتُ لَعَطَاء: أَرِادُ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمْرَهُ أَنْ يَغْسَلَ ثَلاثَ مَرَّات؟ قَال: نعم.

وَقَدْ قَالَ الْحَافظُ ابْنُ حَجَر في "فَتْح البّاري" (٣٩٥/٣):

«وَاسْتُدلَّ بِهَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابُهُ طَيِبٌ فِي إِحْرَامِهِ لِنَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً لَهُ عَلِمَ، فَبَادَرَ إَلَى إِزَالَته: فَلا كَفَارَةَ عَلَيْه».

َ فَلْتُ: وَمِثْلُهُ لِرُوماً لِبْسُ ثَوْبِهِ، وَعَدَمُ لُبْسِهِ لِبَاسَ الإِحْرَامِ مِنْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ كَمَا هُوَ وَارِدٌ فِي لَفْظ الْحَدِيثِ نِفْسِهِ..

(الخلاصة): فَحْكُمُ الوُجُوبِ إِذاً لاَحِقِ المُتَعَمَّدَ حَسْبُ.. أَمَّا النَّاسِي والجَاهِلُ: فَلَيْسَ عَلَيْهَ فِي ذَلِكَ إِثْمٌ، وَلا كَفَّارَةٌ إِنْ شَاء اللَّه \_تَعَالَى .. وَبِذَا؛ لاَ نَضْرِبُ النَّصُوصَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ؛ وَإِنَّمَا نَجْمَعُهَا، وَنُوالِفُ بَيْنَها. وَاللَّهُ المُوفَقُ لِا رَبَّ سَوَاهُ ...

00000

# الملحق

## - وَيَتَضَمَّنُ صُوراً وَخَرَائِطَ مُتَعَلِقَةً بِالْمَنَاسِكِ -



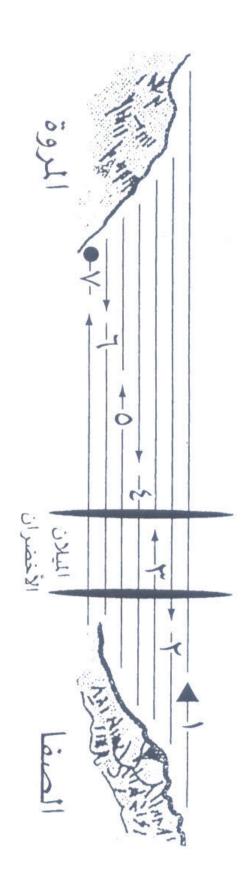



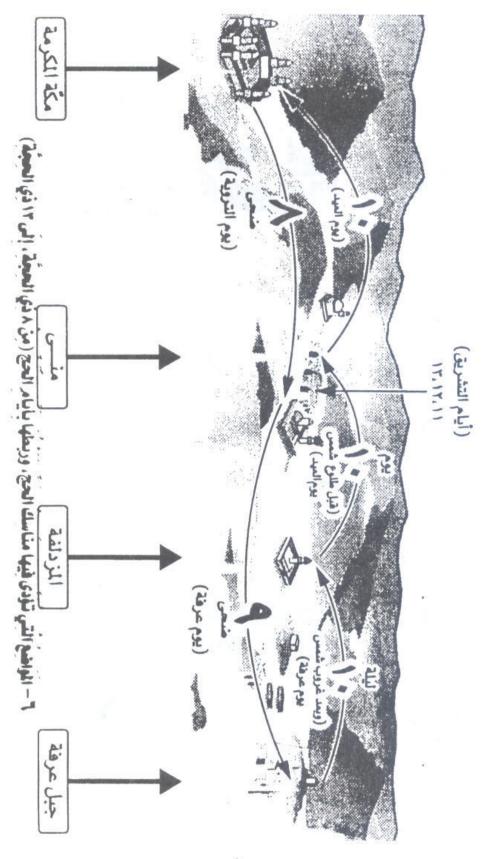

### الخَاتَمَةُ \_ نَسألُ اللَّهَ حُسْنَهَا\_

هَذَا آخِرُ مَا تَيَسَّرَ لِي ذَكْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ (حَجَّ التَّمَتُّع) فِي هَذَا الكتاب؛ سَائِلاً اللَّهُ مَنْ وَتَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَ مَنَّا حَجَمِعا الْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَيَرْزُقَنَا العَلْمَ النَّافع. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّد الهَادي الأَمِين، وَعَلَى آلِهُ وَصَحْبه أَجْمِعِين. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَحْبه أَجْمِعِين. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن الحَمْدُ لَلَّه رَبِّ العَالَمين.

وكَتَبَهُ عَلِيَّ بْنُ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَلَبِيُّ الْأَثْرِيُّ الْأَرْدَنَ الزَرقاء ضحى يوم الجُمُعة، غُرَة ذي القَعْدَة سنة ٢٥ ١٤ هـ

### الفهرس التَّفْصِيلي

| * | مُقَدِّمة المؤلَّف                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ | بين «نُبذَة التَّحْقِيق»، و«الإيضَاح»، و«التَّنْوِير»                                                 |
| ٥ | مَدْخُل                                                                                               |
| ٥ | ركنية الحج في الدين:                                                                                  |
| ٥ | تاريخ فرض الحج:                                                                                       |
| ٦ | وجوب الحج مرة:                                                                                        |
| ٦ | اتباع السنة المطهرة في الحج_:                                                                         |
| ٧ | اتباع السنة المطهرة في الحج نصائح وتوجيهات عامّة                                                      |
| ٧ | أوُلاً :الإخلاص والسنة:                                                                               |
|   | (تنبيه): هَل تُصَلَّى الاستخارة لِمَن يُرِيدُ الحَجُ؟!                                                |
| ٧ | ثانياً:إياك والمحرَّمات:                                                                              |
| ٨ | ثالثاً: فضل العلم:                                                                                    |
| ٨ | ثَالِناً:فَصَلَ العلم:<br>رابعاً:مكارم الأخلاق:                                                       |
| ٨ | خامسا:الحرص على الوقت:                                                                                |
| ٨ | (تنبيه): مُضاعفة أجُّر الصُّلوات لَيْست في مَكَّة _كُلَّهَا_، وَإِنَّمَا في الْمُسْجِدِ الحَرَام _فقط |
| ٩ | سادسا:أداء الحقوق:                                                                                    |
| ٩ | (تنبيه): هَل الدُّيْنُ مَانِعٌ مِنْ أَدَاءِ الحَجِّ؟!                                                 |
| ٩ | سابعاً: الصحبة الصالحة:                                                                               |
|   | ثامِناً: آداب السفر:                                                                                  |
|   | تاسعاً: فضل السفر يوم الخميس، وأدعية المسافر:                                                         |

| تنبيه): الفَرْقُ بَيْنَ دُعَاء الرُّكُوبِ دُونَ سَفَرِ وَدُعَاء الرُّكُوبِ مِع السَّفَرِ | )   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ناشراً:فضل العلم وكُتبه:                                                                 |     |
| خْكَامُ وَتَنْبِيهَاتُ هَامَّةً                                                          |     |
| وَلاَّ:شروطُ وجوب الحج:                                                                  |     |
| فائدة): بَيْن الحَجّ وَالزُّواج                                                          | )   |
| تنبيه): هَل الحَجّ (عَلَى الفَوْر)، أَمْ (عَلَى التُّرَاخي)؟!                            |     |
| نياً: أفعال لا حرج فيها للمُحْرِم:                                                       | ů   |
| لثاً: الحجامة للمحرم:                                                                    | ث   |
| ابعاً: حرمة سفر النساء بلا مَحْرَم:                                                      |     |
| نْسِيه): لا يَجِبُ عَلَى الزُّوْجِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى زَوْجِته تَكَاليف حَجْهَا؛ ولكنْ  | )   |
| نْسِيه): تَحْنَنَة المرأة يَدَيُها –قَبْلَ سَفَرِها إلَى الحَجَّ– لا أصْل لَهُ!          | )   |
| نامساً: قطع الطواف للصلاة:                                                               | ÷   |
| جُوُب تَغْطِية الكَتِفِ أَثْنَاء الصَّلاة                                                | ,   |
| ادِساً:أداءً صلاةً الجنازة:                                                              |     |
| ابِعًا:أحكام المرأة الحائض:                                                              |     |
| مناً:جواز الأدوية المانعة لنزول الحيض؛ بشَرُط:                                           |     |
| سعاً حج الصبي:                                                                           | تا  |
| اشراً: فضل زيارة المدينة النبوية:                                                        | 2   |
| ادِي عَشَرَ :فضل ماء زمزم، وحمله:                                                        |     |
| ني عَشَرَ:(جُدة) ليست ميقاتاً:                                                           |     |
| ثُ عَشَرَ:وجوب السترة للمصلي:                                                            | ثا  |
| بِعَ عَشَرَ:القصر، والجمع، والفطر:                                                       | ,   |
| امس عشر: عظم الذنب في مكة:                                                               |     |
| ادُسَ عَشَرَ:مُسَالَة (الحج عن الغير):                                                   |     |
| نَدَّةَ حَدَيثَيَّةً حَوُّلُ (حَدَيث شُبُرُمَة)                                          | فَا |
| وَاعُ الْحَجِّ                                                                           | 1   |

| www.tetouanhadit.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| .ة): حَوْل (تقليد الهدّي وإشعاره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| بُ (الْهَدْي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تعريف    |
| حج الإفراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ثَانياً: |
| حج التمتع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ثالثاً:  |
| ه): حُكْمُ سَفَر الحَاجِ إِلَى أَيِّ بَلَدِ بَعْدَ (عُمْرَةِ التُمَتُّعِ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| هـ): خَطَأُ مَنْ يَحُجُ ثُم يَعْتَمِر –تَهَوُّبًا مِنْ ذَبْحِ الْهَدْي–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رتنسه    |
| يتُ الحَجِّ الْكَانِيَّةُ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ي عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ٨): حُكُمُ مُجاوَزة الميقات بغير إحْرَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| الُ الْعُمْرَة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ى فواند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,44     |
| ال و أَدُّ أَنْ عَلَى الْمُ أَفِّى الْجُوالِي فِي الْجُوالِي فِي الْجُوالِي فِي الْجُوالِي فِي الْجُوالِي فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 50     |
| لى: تَسْمِيَةُ ابْنِ عَبَاسِ العُمْرَةَ بِ (الحَجَ الصَّغِير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| به: عمرات النبي بيني المائة من المائة | التالي   |
| ية: استحبّابُ الهَدْيِ في العُمْرَة _وَهِيَ سُنُةٌ مُنْدَثَرَقً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الثالث   |
| رام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأح     |
| م مهميِّ: الَفْرِقُ بَيْنَ الإِحْرَام، وَلِبَاسِ الإِحْرَام، وَالفَوْقُ بَيْنَ النَّيَّة، وَالتَّلَفُظُ بِهَا، وَالإِهْلاَل بالتَّلْبِيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (تنبي    |
| نُرام يَكُونُ بَعْدَ رُكُوبِ وَسيلَة الانتقال ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 11     |
| ية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التلب    |
| بير): التّنْبيه عَلَى خطأ يَقعُ فيه النَّاس حَالَ التُّلبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| دة): لَيْسَ لِلإِخْرَامِ صُلاةً تخصُّه، وَالصَّلاة فِي (دِي الْحَلَيْفَة) لِبَرَكَة المَكَان، وتَحْديد موْقع (وادِي العَقيـــق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (فائد    |
| وم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ورات الإحرام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محظو     |
| لا حرج منها للمُحرم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امور     |
| دة): حَوْلُ (قُصَّ الأَطْفُارِ) لِلمُحْرِمِ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |

| www.tetouanhac | الوصول إلى مكة، ثم المسجد الحرام:                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | (فاندة): هل (تحِيَّةُ الْبِيْتِ الطُّوافُ)؟ -وتَفْصِيلُ ذلك-                                                       |
|                | بداية الطواف بالُكعبة :                                                                                            |
| ٣              | (تنبيه): حَوْلُ العلامة الَّتِي فِي أَرْضِ الْمُطَافُ تُشير إلى الحَجْرِ الأَسُودِ                                 |
| ٣              | الطواف سبعة أشواط وأحكامه:                                                                                         |
| ۳.             | (تحذير): حوُّل تسمية (حجْر اِسُمَاعيل)                                                                             |
| ٣              | تقبيل الحجر الأسود، أو استلامه، أو الإشارة إليه:                                                                   |
| ٣              | الملتزم، وفضله:                                                                                                    |
| ٣              | (فائدة): الصَّلاَة فِي (الحِجُر) كَالصَّلاة فِي جَوْف الكَعْبة                                                     |
| ٣              | (تنبيه): حُولٌ إتيان الملتزم، ووضع الصدر والوجه واليدين –عليه–                                                     |
| ٣              | دعاء الله _وحده_ دعوة التوحيد والإيمان:                                                                            |
| ٣              | الرَّمَل: تَعْرِيفُهُ، وَوَقْتُه                                                                                   |
| 40             | (تحذير): الاضطباع: تعُرِيفُه، وأينَ يَكُون؟ وَبَيان خَطَإِ الكَثيرِين فِي الاضطبَاع طيلةَ أَيَّام الحجّ!           |
| An .           | الذكر والقراءة أثناء الطواف:                                                                                       |
| ٣              | (تحذير): بدُّعيَّةِ الأَدْعية المُنسَقَةِ عَلَى عَدَدِ الأَشُواط!                                                  |
| ٣              | ذكر ما بين (الركن) و(الحجر):                                                                                       |
| ٣              | وجوب الطهارة للطواف:                                                                                               |
| £              | الشك في عدد أشواط الطواف:                                                                                          |
| £              | الصلاة خلف مقام إبراهيم:                                                                                           |
| ٤              | الشرب من ماء زمزم،وفضله:                                                                                           |
| ف              | (تنبيه): بدُعيُة (زَمْزمة) المال، والثّياب، والأكْفان. والإشارة إلى حديث «التّصَلُّع منْ ماء زمـــزم» ــواختــــلا |
| 1              | العُلماء في ثُبُوته١                                                                                               |
| £              | السعي بين الصفا والمروة:                                                                                           |
|                | الذكر والدعاء _على الصفا_:                                                                                         |
|                | (تنبيه): جُوازُ السَّعْيُ بيُن (الصَّفا وَالمُرُوة) على الدَّوْرِ العُلْوِي                                        |
| £              | (فائدة): معنى قوله _تعالى _: ﴿ فلا جُناح عَلَيْه أنْ يطَوَف بهما . ﴿                                               |

| www.totououlooditoous                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قِرَاءَة الآيَة، وَقُول: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» عَلَى الصُّفَا، وَفِي الشُّوط الأَوُّل فَقَط |
| الإسراع في (بطن الوادي) _بين الصفا والمروة_ والدعاء:                                                       |
| المرأة لا تسرع:                                                                                            |
| الذكر والدعاء على المروق:                                                                                  |
| جواز الطواف والسعي راكبا:                                                                                  |
| تقصير الشعر في عمرة التمتع ـ دون الحلق_:                                                                   |
| صفة تقصير شعر المرأة:                                                                                      |
| مغادرة المسجد الحرام، أو مكة:                                                                              |
| (تحذير): بِدْعِيَّة الرُّجُوع القَهْقَرَى عِنْدَ مُغَادَرَة المَسْجِدِ الْحَوَام                           |
| التطوع بالطواف، وفضله:                                                                                     |
| خطأ العمرة من التنعيم:                                                                                     |
| كُلّ طَوَاف سَبْعَة أَشْوَاط يَتْلُوهَا سُنَّة صَلاَة رَكْعَتَيْن عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيم               |
| (تنبيه): حكم (المتمتع) الذي اعتمر، ثم لم يتحلل إلى ساعة تحلُّله مِن حَجّه                                  |
| أعُمَالُ الْحَجِّ                                                                                          |
| * يومُ الثَّامِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        |
|                                                                                                            |
| ١_ كُيْس لباس الإحوام:                                                                                     |
| (فاندة): الفرق بين (اللّبس)، و (اللّبس).<br>٢_ المبيت بمنى:                                                |
| ٢_ البيت بمني:                                                                                             |
| * يومُ التّاسِ ٩ع: (يوم عرفة)                                                                              |
| ٣_ الوقوف في عرفة:                                                                                         |
| (تحذير): الصعود إلى الجَبَل، واستقبال (جبل الرحمة)!                                                        |
| (فائدة): لا يجوز صيام عرفة لمن كان في عرفةً -حاجًا                                                         |
| ٤_ المبيت بمزدلفة:                                                                                         |
| (تنبيه): حكم التقاط حصى الجمار مِن (مزدلفة)                                                                |
| (فائدة): حكم صلاة الوتر في مزدلفة                                                                          |
| * يوْمُ العاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |

#### www.tetouanhadit.com

| 70  | ٥_ رمي جمرة العقبة _الكبرى_:                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o V | (تنابيهات):                                                                                                                              |
| o V | الأول: حجم حصى الجمار                                                                                                                    |
| ٥٧  | الثاني: حكم غَسْل حصى الجِمار                                                                                                            |
| 0 4 | الثالث: قل: (رمي الجمرة)، ولا تقل: (رجم الجمرة)                                                                                          |
| OV  | الرابع: يجوز رمي الجمرات من فوق الجسر                                                                                                    |
| OV  | الخامس: الإشارة إلى أخطاء الناس في أثناء الرمي                                                                                           |
| 01  | (فائدة): لا يُصلِّي الحجَّاج صلاة العيد                                                                                                  |
| 09  | ٦_ الدبح:                                                                                                                                |
| 7.  | ٧- الحلق:                                                                                                                                |
| ٦.  | (لطيفة): في حكم حلق (الأصلع)!                                                                                                            |
| ۲,  | ٨_ الطواف والسعي:                                                                                                                        |
| ات  | (تنبيه مهم جدًا): سعي المتمتع يومُ العيد سُنةُ مستحبّةً -وليس واجبًا-؛ والإشارة إلى أنّ هذا آخر اختيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٦   | شيخنا الألباني                                                                                                                           |
| ٦   | (فائدة): في حكم من اتصل طوافه للإفاضة بسفره من مكَّة؛ هل يُغنيه عن طواف الوداع؟                                                          |
| ٦.  | * يوم الحادي عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                      |
| 4   | ٩_ المبيت بمنى _للرمي_:                                                                                                                  |
| ٦   | (فائدة): لا مانع من الرمي بحصيات قد رُمي بها                                                                                             |
| ٦   | (قائده): احكام من أراد الرمي عن غيره                                                                                                     |
| ٦   | (تنبيه): لا يجوزُ التوسُعُ في التوكيل بالرَّمي                                                                                           |
| ٦   | ٠١- طواف الوداع:٧                                                                                                                        |
|     | (تنبيه): لا مانع مِن أداء ركعتين بعد طواف الوداع                                                                                         |
|     | (تنبيه ثان): ليس من الغَلَط شراءُ بعض الهدايا -ونحوه- بعد طواف الوداع٧                                                                   |
|     | (فائدة مهمَّة جدًّا): أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز طواف المرأة الحائض للإفاضة –علــــى حيضهـــــا– إذ                                |
|     | تستطع التخلُّف عن الركب -لأقصى ضرورة٧                                                                                                    |
|     | الدِّمَاءُ في الحَجِّ                                                                                                                    |

#### www.tetouanhadit.com

| 44                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (فائدة مهمة): استحباب أكل الحاج من ذبيحته                                                  |
| ١- دم التمتع والقِران:                                                                     |
| v.                                                                                         |
| ٧٠                                                                                         |
| ٣_ دم الجزاء:                                                                              |
| (تنبيه): حكم من فعل المحظور ناسياً، أو جاهلاً                                              |
| V1                                                                                         |
| ٤_ دم الوطء:                                                                               |
| ٥_ دم الاحصار:                                                                             |
| الدَّمُ لِتَرْكِ نُسُكَ                                                                    |
| VY                                                                                         |
| (الحلاصة): لا يجب ذلك إلا على المتعمّد الترك                                               |
| الْلُحق                                                                                    |
| ١- خارطة المواقيت المكانيّة للإحرام قبل دخول مكّة _ للحجّ أو العمرة                        |
| V1                                                                                         |
| ٧- المواضع الَّتي تؤدَّى فيها مناسك الحجّ _ بالتَّفصيل                                     |
| ٣- الكعبة المشرَّفة، وبدء الطَّواف مقابل الحجر الأسود، وعدم جواز الطَّواف داخل (الحجر)٧٧   |
| ٤ – الصَّفا والمروّة _ والسّعي بينهما _، والإسراع ببن (الميلين الأخضرين)                   |
| ٥- الجمرات النَّلاث، وطريقة رميها بالحصى _ ثمَّ الدَّعاء عند الصَّغرى والوسطى _ فقط        |
| ٥- اجمراك الثارك، وعريت رميه بالشان - الم                                                  |
| ٣- المواضُّع الَّتي تؤدَّى فيها مناسك الحجّ، وربطها بأيَّام الحجّ (من ٨ إلى ١٣ ذي الحجَّة) |
| الخاتمة                                                                                    |
| ٨٣                                                                                         |
| القه سرالعام                                                                               |

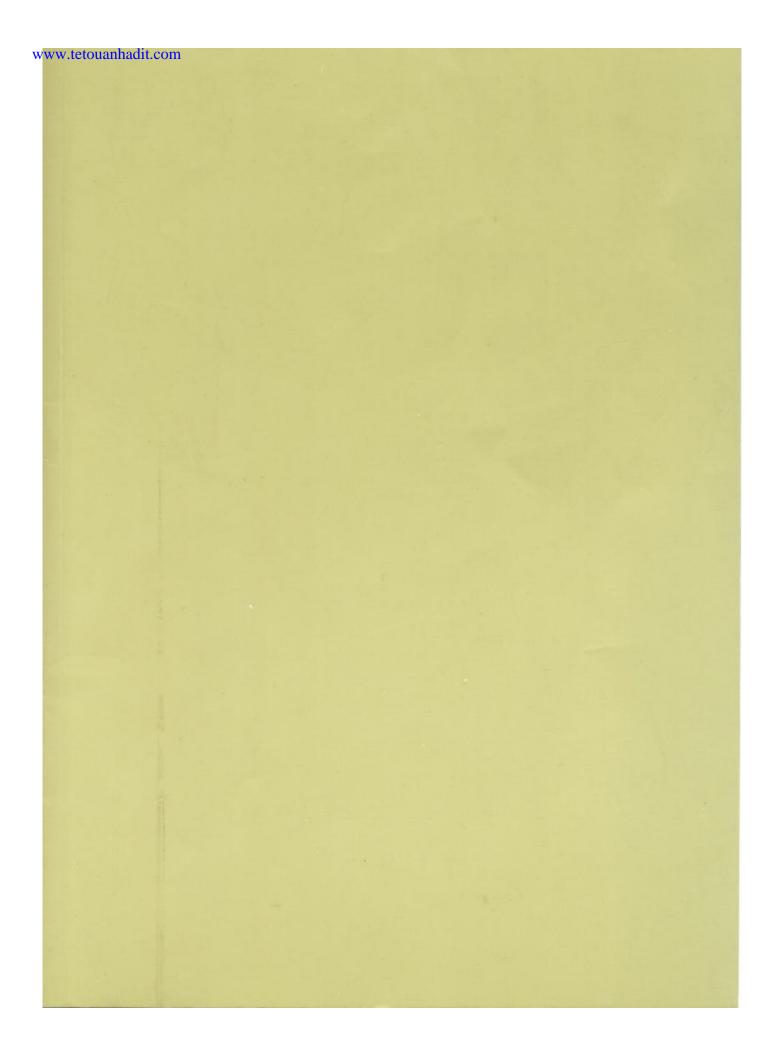